







جامعة القاهسرة كلسية الآداب قسسم التاريخ

### رلاسالة مالإلاتير مي

# مدينة مصر القديمة في القرن السابع عشر الهيلادي

# دراسة تاريخيسة

خالــد حامـد الســيد عبد الله أبو الروس

تكت إشــــراف

اً . د/اً حمد حسن عميد كلية الآداب - جامعة القاهرة

[مشرف مشارك]

اً .د/ محمد عفيفي عبد الخالق

[مشـــرف]



# تقديسم

تعتبر دراسة المدن الحضارية من الدراسات المفيدة في مجال البحث التاريخي. هذه المدن التي حظيت بإهتمام من جانب بعض المهتمين بالتتقيب في هذا المجال وعلي رأسهم عبد الرحمن زكي وأندريه ريمون، وجاءت القاهرة محط اهتمام هيؤلاء في المقام الأول بوصفها العاصمة وكل ما يأتي بعدها يدور في فلكها، كذلك اعتبرت مصر القديمية مجرد متنفس لها ينظر إليها الكثيرون على أنها حي عادي من أحياء القاهرة أصبح مهيض الجناح بعدما كانت منطقته تتبوأ دور الزعامة على مصر قاطبة. وكل من تناولها بالدراسة من قريب أو بعيد نظر إليها على أنها شئ عظيم قد تحطم فراح يرثي مجده الزائل ويتعلق بأهداب الماضي الجميل كي يتحسس طريقه نحو المستقبل، لذلك جاءت الكتابات التي دارت حولها في مجملها فقيرة تفتقد إلى المصداقية يعوزها التنقيب بمعول من حديدٍ من أجل إضافة شيئ قيمة تذكر.

لذلك وقع إختيارنا على "مصر القديمة في القرن السابع عشر الميسلادى "لتكون أطروحة للماجستير، نكشف من خلالها اللثام عن تلك المدينة التي وقع عليها الغبن من قبسل البعض. والتي اكتنفها الغموض لفترات طويلة. وجاء تحديد فترة القرن السابع عشر بسالذات لأنه حتى هذه اللحظة لم تكن هناك وفرة من الدراسات المستقلة لهذه الحقبة التي تعد من أكثر الحقب في تاريخ مصر غموضاً. وبالتالي جاءت الصعوبة هنا مزدوجة في دراسة مدينة تعلوها الأتربة في فترة غاية في الغموض. لذلك كان لزاماً علينا التنقيب الدؤوب والتحلي بالصبر لإخراج شئ يذكر، لذا فهي محاولة متواضعة بكل المقاييس. وقد انقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة. حاول الباحث في المقدمة إلقاء الضوء على مدينة الفسطاط التي ورثتها مصر القديمة (العتيقة) فيما بعد، ثم كيفية ظهور مصر القديمة وأفسول نجم الفسطاط. في الفصل الأول انصب اهتمام الباحث حول معالجة عدة أمور منها ليقطع بذلك مسمى للمدينة حتى لا يحدث اللبس، ثم بعد ذلك عالج الجوانب العمرانية فيها ليقطع بذلك

أصابع الإتهام التى وجهت إليها من حيث كونها خرائب ومأوى لأعمال اللصوصية على مر التاريخ ولم تكن هناك ثمة محاولة للعمران، كذلك تناول فيه أهم المنشآت الدينية والإجتماعية.

وفى الفصل الثانى ركز الباحث على النظام الإدارى بالمدينة وما يتضمنه هيكل الجهاز الإدارى من أمير اللوا والقاضى والصوباشى ورجاله وكذلك المحتسب وخصص الجزء الأخير من الفصل لإلقاء الضوء على النظام المالى والجمركى للمدينة. أما الفصل الثالث فقد خصصه الباحث للزراعة والصناعة فقط. فتناول نظم الزراعة والرى وأشكال الحيازة ومدى صلتها بنظام الالتزام رغم أنها مدينة حضرية وليست ريفية، وظهرت بها العديد من الصناعات مثل صناعة الفخار والزيوت والشموع ونجارة المراكب والحياكمة والصباغة والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات التى تؤكد أنها مدينة بكل المقايس ذات شكل ونظام معين.

أما الفصل الرابع فقد استعرض فيه الباحث التجارة منفردة عن الزراعة والصناعية رغم أنها تمثل معهما محور الحياة الاقتصادية. وبدأ الفصل على غير العادة من حيث التركيز على كونها مدينة وليست حياً يؤكد ذلك النشاط التجارى الضخم بها مع وجود ميناء مستقل ربما يتبادر لأذهان البعض تأخر الإشارة الواضحة حول كونها مدينة أم لا؟ فهذا أمسر مقصود بعد تناول الصناعة والنشاط التجارى بها وإثبات أن الزراعة التي ظهرت بها زراعة بساتين أي أنها " المدينة المتريفة " ولا تنفى عنها صفة المدينة الحضرية.

وفى الفصل الخامس تناول فيه الباحث الحياة الاجتماعية والصحية بالمدينة. بدأ بتعدد فئات المجتمع التى شكلت النسيج الاجتماعي لها من أترراك ومماليك ومصريين ورقيق وغيرهم واستطرد إلى الأحوال الشخصية بها من أمور الزواج والطلاق والنفقة. وتناول أمور الصحة بها في ضوء ما هو متاح من مادة.

وخصص الفصل الأخير لدراسة النواحى الدينية والثقافية من حيث مظاهر الحياة الدينية لدى المسلمين والنصارى بها ودور الدولة فى تنظيم شئون الحياة الدينية والأوقاف. وشملت النواحى الثقافية بها أهم الكتاتيب والمدارس وبعض المهتمين بالأحوال الثقافية بها والتى جاءت فقيرة إلى حد ما نظراً لقلة المادة فى هذا الجانب.

وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها إضافة إلى بعض الملاحق عن الأشكال والصور التي تخدم الدراسة بشكل مباشر وصريح، وبعضض الوثائق الهامة عن تاريخ مصر القديمة في القرن السابع عشر الميلادي.

واعتمدت الدراسة على العديد من الوثائق والمصادر يأتى في مقدمتها وثائق المحلكم الشرعية ودفائر الروزنامة التي توصل الباحث إلى إخراج بعض منها لم يكن معروفاً من قبل يعود تاريخها إلى عام ١٠٣٣ههها ١٠٢٣م وما بعدها ويعود ذلك إلى أن مثل هذه الدفائر تفتقد إلى الفهرسة الجيدة. ومن يدرى ربما نتوصل إلى دفائر أخرى تعود إلى ما قبل هذا التاريخ، وعموماً فقد قمنا بنشر بعض أصولها في ملاحق هذه الدراسة حتى تتضح الرؤية.

واعتمدنا بعض الوقت على وثائق من دفاتر الرزق والالتزام ولكن على نطاق ضيق بما يخدم دراستنا.

واطلع الباحث على العديد من المخطوطات المحفوظة بدار الكتب المصرية – قسم المخطوطات – سواء كانت مخطوطات تاريخية أو جغرافية أو فقهية أو فسى التصوف والمعارف العامة وبعض المخطوطات القبطية التي تقع تحت رمز (لاهوت) ولكن على نطاق ضيق لصعوبتها على الباحث المبتدئ.

وقد قدمت المصادر التاريخية وكتب الخطط للمقريزى وغيره مادة علمية لا بأس بها. إضافة إلى كتابات الرحالة الفرنسيين الذين زاروا المدينة خلال القرن فكانوا شاهد عيان على أحداث تلك الفترة. وقد حصل الباحث على نسخ هذه الكتابات من المجمع العلمي بالقاهرة.

وهناك العديد من المقالات العربية والمعربة والإفرنجية وبعض المقالات التى استند البيها الباحث بشكل يسند المادة الوثائقية والمصدرية حتى يتحقق التلاحم بين جنبات الموضوعات المختلفة والتى سرعان ما ظهرت – نتيجة ذلك – كجسد واحد لا أثر للجروح به رغم العمليات الجراحية العديدة التى ألمت به.

ويوجه الباحث الشكر إلى الصديق أحمد عبد العزيز الباحث بجامعة الإسكندرية الذى أمدنى بالعديد من المصادر النادرة التى يتعذر الحصول عليها، وكذلك الأخ والصديق أيمن أحمد الباحث بجامعة القاهرة الذى طالما نتناقش معاً مناقشات جادة ومثمرة تكشف لى عن معلومات وأفكار هامة.

ويتقدم الباحث بالشكر للدكتور ميشيل توشرار (بجامعة أكس بروفيانس) والباحث بالمعهد الفرنسي بالقاهرة بما قدمه لى من معلومات ثمينة وكذلك بعض المقالات الهامة التي تمس الدراسة.

وأخص بالشكر العاملين بالمجمع العلمى بالقاهرة وكذلك دار الوثائق والكتب القومية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة وغيرها من الأماكن التى تسرد عليها الباحث وكذلك بعض الشخصيات التى يضيق المقام عن ذكرها من سكان مصر القديمة التسى تقابل معها الباحث أثناء جولاته بالمدينة فهؤلاء قد قدموا للباحث المعلومات الغزيرة عن الواقع الفعلى الآن للمنطقة الأمر الذى سهل على الباحث محاولة تضييق هوة الزمان بما يتناسب إلى حدٍ ما مع الواقع الفعلى للمدينة دون الإخلال بالإطار التاريخي والفكرى للعصر الذى تتناوله الدراسة حتى لا تأتى الكتابة في جانب والواقع في جانب آخر.

ويتقدم الباحث بجزيل الشكر لأستاذه الفاضل الدكتور أحمد حسن عميد كليـــة الآداب بجامعــة القاهرة - والمشرف المشارك - على مامقدمه للباحث من ملاحظــات ومعلومــات هامة أضاءت الكثير من مجاهل البحث.

وفى البداية والنهاية يبقى دور الأستاذ الدكتور محمد عفيفى عبد الخالق المشرف على هذه الدراسة فهو لم يكن مشرفاً فحسب بل كان بمثابة الأستاذ والأخ والصديق والأب الروحى للباحث، وإليه ترجع فكرة اختيار موضوع البحث. فقد ساهم بخبرته في العصر العثماني بإرشاد الباحث عن كيفية التعامل مع وثائق العصر ومصادره ولم يأل جهداً في توجيه الباحث الذي طالما يحتاج إلى مجهود مضن بحكم قلة خبرته وإذا أتسى بجديد فإن الفضل يعود إلى الدكتور عفيفي الذي غرس هذا النبت. ولا يعني ذلك تحمله أي قصور قد وقع فيه الباحث فالمسئولية أولاً وأخيراً تقع على عاتق الباحث.

### تمهيـــــد

### مصر القديمة قبيل القرن السابع عشر

قبل الخوض في دراسة مدينة مصر القديمة (وريثة الفسطاط) خلال القررن السابع عشمر الميلادي، رأينا أن نضع أيدينا على بعض النقاط الهامة حتى تتضح لنا الصورة.

نقول أن الإنسانية قد عرفت منذ بواكير الحضارات الأولى التى قامت في حضن الأشهار سواء الحضارة الفرعونية أو حضارة بلاد الرافدين وفينيقيا أو حضارات الإغريسة والحرومان فكرة بناء المدن. فعندما هبط المصرى القديم من فوق الهضبتين الشرقية والغربيسة فراراً من شبح الجفاف الذى أرخى سدوله عليهما، واستقر حول ضفتى وادى النيل، فعسرف الذراعة ونعم بحياة الاستقرار، فعندئذ بدأ يفكر في بناء القرى الريفية وما تبع ذلك من تشييد المدن التى ضمت العديد من هذه القرى.

وكذلك لا ننكر فضل الحضارة الإغريقية في هذا، فقد قدمت لنا العديد مسن المدن أمثال مدينة موكيناي وكورنثا وأثينا وإسبرطة وغيرهم، فكانت كلمة مدينة عندهم تعنسي (Polis) أي تجمع سكاني وسياسي يضم عدة قبائل مختلفة (۱). صحيح أن الإغريق قد أخذوا فكرة الد (Polis) من السومريين الذين سبقوهم في هذا المضمار بأكثر من ألفي عام أي سنة من ٣٠٠٠ ق.م، ولكن يحسب للإغريق أنهم طوروا نظام المدينة وجعلوا لسها شخصيتها المستقلة.

وعندما ظهر الإسلام وقامت الدولة العربية الإسلامية، وتوحدت الجزيرة العربية تحدث لوائها بعدما عاش العرب قروناً طويلة في حروب وتناحر وفرقة قبل الإسلام. وما تبع ذلك من فتوحات إسلامية وشعور الفاتحين بحاجتهم إلى الاستقرار في تلكك الأقاليم التي فتحوها. فشرعوا في تأسيس المدن الجديدة التي كانت أشبه بالمعسكرات الحربية واتخذوها

<sup>(</sup>١) سميد الناصرى: الإغريق تاريخهم وحضارتهم. دار النهضة العربية، القاهرة، ط١، ١٩٧٦، ص٩٧

عواصم لأقاليمهم وأطلقوا عليها لقب " الأمصار " فكانت البصرة والكوفة أولى الأمصار الإسلامية (١).

فكانت المدينة النبوية أو المنورة – التي حلت محل يثرب بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم بها واتخذها داراً له – أول ظهور للفظ " مدينة في الإسلام "، فقد ورد أن اللف ظهور المعلم أرامي والمقطع (دين) يعنى العدل والديان في اللغات العربية والآرامية والعبرية هـو القاضي فبذلك يطلق لفظ مدينة على المكان الذي يطبق فيه العدل أو المكان الذي توجد فيـه الحكومة ومقر ممثلي الدولة أو المكان الذي يكون فيه القضاء (٢).

وتخطيط المدينة الإسلامية جاء مبسطاً بعيداً عن التعقيد، فكان الفاتحون يبدأون أو لا بالجامع ودار الإمارة والسوق، وفي أحيان كثيرة كان الجامع والسوق داراً للإمارة، فالمسجد عموماً هو حجر الزاوية في المدينة الإسلامية (٣).

ظهر ذلك بوضوح فى مدينة الفسطاط أولى عواصم مصر الإسلامية والتى ضمرت بمرور الأيام وحلت محلها مدينة أخرى أخذت لفظ مدينة مصر أو مصرر العتيقة ومصر القديمة كما سنرى.

### الفسطاط: ظمورها، زموها، أفولما:

شرع عمرو بن العاص بعد عودته من الإسكندرية وإتمام فتح مصر في تخطيط الفسطاط عام ٢١هـ/١٤٦م لتكون أولى عواصم مصر الإسلامية وهي نقع إلى الشمال من مدينة بابليون العتيقة بمسافة ٢٤٠ متراً حيث عسكرت قوات عمرو للمرة الأولى، وذلك بهدف جعلها دار مستقر للقباتل العربية، وقد عهد عمرو إلى أربعة من المسلمين بالفصل بين

<sup>(</sup>۱) أيمن فؤاد سيد: المدينة الإسلامية والدراسات الحديثة التي تناولتها. بحث في المجلة التاريخية. العدد ٤٠ اسنة ١٩٩٧، ص٤٧

<sup>(</sup>٢) أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق، ص٤٩

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سعاد ماهر: تطور العمائر الإسلامية بتطور وظائفها. مقال بالمجلة التاريخية، مجلد ١٨ عام ١٩٧١، ص٥٥

القبائل فى تنظيم خطة كل منها، وهم معاوية ابن حديج التجيبى وشريك بن ســمى الغطيفــى وعمرو بن قحزم الخولانى وجبريل بن ناشرة المعافرى.

وتم تقسيم الفسطاط على هيئة خطط مثل خطة أهل الراية أى حاملى الأعلام والمسواد هنا ألوية القبائل – حيث كان لكل قبيلة لواء يحمله رئيسها، وكان أصحاب الألويسة رؤساء الجند لذلك كانت هذه الخطة تسمى خطة الرؤساء (١). وخطتا الحمراء الدنيسا والقصسوى (١). وكانت أكبر الخطط تجيب وعطيف وخولان ومعافر وكلها قبائل يمنية، وما أن أخذت تكتمسل هذه الخطط حتى أخذ الناس يتسابقون فيها على بناء الدور والمساجد (١).

وقد خالفت بتار Butler هذا الرأى فقالت " والظاهر أن الذى قام بتنفيذ هذا الأمو - أى تخطيط الفسطاط - إثما هم القبط لدرايتهم بفن العمارة التى كان يجهلها العرب ". ولكن يرى الكثير من المؤرخين وعلى رأسهم عبد الرحمن زكى أن تخطيط الفسطاط فى ذلك العهد لم يكن من التعقيد بحيث يحتاج إلى معماريين مهرة من القبط (٣).

وقد عمرت الفسطاط واتسعت حتى قال ابن حوقل إنها "مدينة كبيرة نحو ثلث بغداد ومقدارها نحو فرسخ للمسافة ("") على غاية العمارة والخصب والطيبة واللذة ذات رحاب في محالها وأسواق عظام ومتاجر فخام .... " (ع). ويرى أندريه ريمون أن مساحة الفسطاط قد بلغت زمن الفاطميين نحو ٣٠٠٠ هكتار، (أى ٧٤٠ فداناً) (٥). فـــى حين قدرها بعن المخرافيين المحدثين بنحو ٢٧٠٠ متراً (١).

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي، ج٢، مراجعة حسين مؤنس، دار الهلال، ط١، هامش ص١٨٢

<sup>(°)</sup> الحمراء: بطن من عقب أرش بن أراس بن جزيلة بن لخم من القحطانية. انظر: عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، مؤسسة الرسالة، ط٨، ١٩٩٧، ص٢٩٩

<sup>(</sup>٢) أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها، دار المعارف، ١٩٦١، ص٥٧٠

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن زكى: القاهرة، ١٩٤٣، ص١١

<sup>(&</sup>quot;) الفرسخ: مقياس فرنسي يبلغ نحو عشرة آلاف كم

<sup>(</sup>٤) لبن حوقل: صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ١٩٩٨، ص١٣٧

<sup>(°)</sup> أندر به ريمون: القاهرة تاريخ حاضرة، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر، القاهرة، ط١، ١٩٩٤، ص٢٢

<sup>(</sup>١) فتحي محمد مصلحي: تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى، ص١٢٣

وقد امتاز موقع الفسطاط بحصانة طبيعية، يتضح لنا ذلك من خلال تحديد مسار المدينة طبيعياً فهى تمتد شمالاً حتى كوم الجارح وقنطرة السد منطلقة جنوباً من الرصد "الذى كان قائماً على ذروة الشرف المطل على بركة الحبش " وحدها الغربي هو الشاطئ الأيمن لنهر النيل والذى كان ينتقل على تتابع السنين مع تتقل الشاطئ نحو الغرب والحد الشرقي ينتهي إلى القرافة(١).

وكثر السكان بالفسطاط حتى أننا نجد المقدسى فى القرن الرابع الهجرى لم يكتف بمط سمعه عن مدى اكتظاظها بالسكان فأراد أن يتأكد من ذلك فقال وسلمعتهم يذكرون إنسه يصلى قدام الإمام يوم الجمعة نحو عشرة آلاف رجل فلم أصدق حتى خرجت مع المتسرعة إلى سوق الطير فرأيت الأمر قريباً مما قالوا .... (٢). ويستخلص أندريه ريمون رقماً لنعداد سكان الفسطاط خلال القرن الرابع الهجرى أيضاً من وسط العديد من التقديرات، ويرى أن عدد سكانها آنذاك يقترب من ١٢٠ ألف نسمة (٢).

ويرصد خالد عزب حال الفسطاط في العصور التالية من النشأة فقد ازدهرت في العصر الأموى على يد الوالى مسلمة بن مخلد الأنصارى " ٢٧-٦٦٣هـ/٦٦٦م" الذي بني مقياس الروضة وداراً للصناعة وكذلك على يد عبد الملك بن مروان " ٧٩-٨٨هـ/٢٨٢-٥٠٥م " الذي شهدت الفسطاط في عهده نهضة عمرانية كبيرة (٤).

واستمر عمران الفسطاط وازدهارها حتى زمن الفاطميين وبالتحديد منذ بدايسة حكم المستنصر " ٤٢٧-٤٨٧هــ/١٠٩٥م "، فيرى المقريزى وغيره من المؤرخين أن تدهور الفسطاط حدث نتيجة سببين:-

 <sup>(</sup>١) أبو الحمد محمود فر غلى: الدليل الموجز الأهم الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٠،
 ص٩٥٥

<sup>(</sup>۲) المقدسى: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، دار صلار بمبيروت، ط۲، ۱۹۹۰، ص۱۹۸

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> أندريه ريمون: المرجع السابق، ص٦٢

<sup>(</sup>٤) خالد عزب: الفسطاط أولى عواصم مصر الإسلامية. مقال مطبوع ضمن مقالات النهيئة العامة لقصور الثقافة للإحتفال بمرور ١٤٧٠ سنة على دخول الإسلام مصر، القاهرة، ١٩٩٩، ص١٤٧

- الشدة المستنصرية وما تبعها من خراب ودمار حل في ربوع البلاد.
- حريق الفسطاط في عهد وزارة شاور بن مجير السعدى عام ٢٥هـ/١٦٨م أتتاء قدوم عمورى ملك الأفرنج أو مرى كما نعته ابن أبى السرور البكرى ونسخل في جموع على بركة الحبش " يريد الاستيلاء على مملكة مصر وأخسذ الفسطاط والقاهرة "(١). فأضرمت النار في الفسطاط حتى إحترقت، وإستولى بعد ذلك أسد الدين شيركوه على الوزارة، ولكنه لم يمكث فيها طويلاً إذ توفي وخلفه ابسن أخيه صلاح الدين الأيوبي الذي عمر الكثير من خرائب الفسطاط، فلم يحذو حذو سابقيه من بناء ضواح جديدة وترك آثار الماضي، بل عمل جاهداً على إحياء المدن القديمة، فقد عقد العزم على إحياء مدينة مصر نعني الفسطاط السابقة والتي عمسها الخراب وتراكمت عليها الأتربة (٢). فضرب سوراً في استحكامات بدر الجمالي القديمة، وقيل أنه مد سور بدر الجمالي شمالاً من نهايته عند الخليج على النيل حيث موضع حصن المقس، أما من الجهة الشرقية فقد مد الحائط القديم جنوباً حتى بساب الوزير قرب القلعة.

ويرى ستانلى لينبول " أن فكرة الأسوار لم تكن إلا تطوراً لأسوار بدر الجمالى القديمة "("). ولكن رغم ذلك لا ننكر فضل صلاح الدين فى وقف النزيف الذى حل بمدينة مصر منذ عهد الفاطميين. فقد كان صلاح الدين مشغولاً بمشروعاته الحربية فى بلاد الشام لدرء خطر الصليبيين عن ديار الإسلام.

وخلال العصر المملوكى نجد أن مدينة مصر [ القديمة ] قد حدث اهتمام بـــها مـن جانب بعض السلاطين وجاء ذلك مرهوناً بأحوال البلاد الأمنية. فالناصر محمد بن قـــلاوون شيد بها بعض المبانى الدينية كالجامع الجديد الناصر قرب فم الخليج، وكذلك انصب اهتمـــام

<sup>(</sup>۱) محمد بن أبى المسرور البكرى: قطف الأزهار من الخطط والآثار. مخطوط بدار الكتب المصريسة تحست رقم ٢٥٧ ميكر وفيلم ٢٥٨٥٢ ورقة ٤٨

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ستانلی لینبول: سیرة القاهرة، ترجمة حسن اپر اهیم حسن وعلی اپر اهیم حسن، هیئة الکتاب، ۱۹۹۷، ص۱۵۹

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: س١٥٧

الغورى حول ذات المنطقة فقام بهدم قناطر المياه القديمة وأعاد تشييدها من جديد عند موردة المخلفاء قرب الجامع الجديد مما وفر المياه للمنطقة التى ديت فيها السزروع والبساتين بعد السنوات العجاف التى شهدتها وحل بها السكان بعد الهجر.

ولما أقبل العصر العثماني اتخذت مصر القديمة منعطفاً آخر، فقد درج على وصفها بلقب [حي] رغم احتوائها على ميناء أشبه بخلية النحل من كثرة الرواج التجاري لمه كما سنري. وقيل أن الخراب قد عم أجزاء كبيرة منها وقل نشاطها واتخذت بولاق دور الزعامية بوصفها ميناء القاهرة الأول. فهل صحيح أن مصر القديمة قد تواري دورها خلال العصر العثماني خاصة القرن السابع عشر وهي الفترة المعنية بالدراسة ؟ وهل عم الخراب تلك المدينة وريثة الفسطاط ذات الماضي التليد ؟ ولم تكن هناك ثمة محاولة للعمران من جالت الحكومة (الإدارة العثمانية) ؟

هذه بعض التساؤلات سوف نحاول الإجابة عنها فى جو من الإنصاف بغية الوصول الله الحقيقة التاريخية وكشف اللثام عن مدينة كانت ذات ماض جميل حفها السوادى الأمين بالرعاية والنماء عبر العصور التاريخية المتلاحقة.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الأول

مصر القديمة من منظور عمراني



## مصر القديمة من منظور عمراني

تقع مصر القديمة على الضفة الشرقية لنهر النيل، ومن ملحقاتها جزيرة الروضة التى يفصلها عنها أحد أفرع النهر، ولذلك فهى ذات موقع جغرافى متميز، تطل علي منفذ مائى سهل عليها الاتصال بالخارج ونشر العمران فى ربوعها. إضافة إلى أنها وريشة لمدينتين قديمتين كانتا لهما عمقاً فى التاريخ نعنى مدينة بابليون القديمة على ساحل النيال ومدينة الفسطاط الإسلامية.

وقبل التطرق إلى الجوانب العمرانية في المدينة لابد لنا هنا من وقفة لتحديد مشكلة قد تثير بعض الجدل، وهي " مسمى المدينة " وذلك حتى لا يحدث اللبس، ولارتباط ذلك بالعمران كما سنرى، ولنتفق معاً حول مفهوم واحد نطلقه على المدينة موضوع الدراسة.

فقد لاحظنا تضارب كبير بين أقوال الرحالة لتحديد مسمى مصر القديمة، وظهر ذلك بوضوح لدى الرحالة الفرنسيون الذين زاروا المدينة خلال القرن السابع عشر.

فالمصادر العربية دائماً تطلق عليها "مدينة مصر" في حين أن أغلب الرحالية الأجانب يسمونها " القاهرة القديمة " وقد خرج من عباءة هذين اللفظين مسلميات أخرى. فمثلاً يطلق عليها الرحالة " جوهان ويلد Wild " اسم مصر العتيقة (۱). وهي نفسس المعنسي الإيطالي الذي وضعه " برمون Premond" وهو "مصر البيطيش Misrul-betich "(۲). ولكن نجد أغلبهم يركز حول لفظ " بابليون "(۱) التي توصف بأنها القاهرة القديمة الآن. والتي تقع جنوبي القاهرة على بعد ٥ كيلو متر، وقد شيدت على أنقاض مدينة الفسطاط الغلبارة (٤)،

George Sandys: Voyages en Egypte "1611" p182

<sup>(1)</sup> Johann Wild: Voyage en Egypte "1610-1616" ch30 p167.

<sup>(</sup>۲) Gabriel. Premond وكذلك نفس المعنى الإبطالي انظر:

<sup>(</sup>٢) والتي يرى بلان أنها مدينة فرعونية – بيزنطية، أي هي بناء فرعوني-بيزنطي في نفس الوقت. انظر:

Henry.Blunt: Voyege en Egypte "1634-1635" p127

<sup>(</sup>i) Jacques Albert. Voyage "1634-1635" p138 =

ولكن يجب أن نأخذ فى اعتبارنا أن المؤرخين الأوربيين قد خلطوا منذ العصـــور الوسـطى وحتى القرن ١٧م بين بابليون وبابل (بابلونيا Babylonia) فأطلقوا - كما يــروى جرجــى زيدان - اسم بابلونيا على القاهرة، بل على مصر كلها فكانوا يقولــون "سـلطان بابلونيا" ويريدون سلطان مصر. ومما يؤكد رأى زيدان قول الرحالة فارمنيل Fermanel الــذى زار المنطقة عام ١٦٣١ ووضع عدة مسميات للقاهرة منها بابليون (١).

وعموماً فقد درج المصريون على تسمية بابليون قصر الشمع والذى لا تزال بقاياه محتفظة بهذا الاسم إلى الآن، بل إن بعض الشوارع والمقاهى خلف جامع عمرو بن العاص قرب مارى جرجس تحمل اسم " قصر الشمع ".

على أية حال نخرج من هذا التضارب حول تحديد اسم للمدينة بنتائج هامة. أن المصادر العربية تطلق عليها اسم "مدينة مصر " بإعتبار أن موضعها هو موضع مدينة الفسطاط التي هي نواة مصر الإسلامية من وجهة نظر تلك المصدر. وخلل العصدر المملوكي نجد مصدراً مثل المقريزي يطلق عليها نفس المسمى. ثم يعدود فيقول "مصر القديمة " كتحديد لتلك المدينة التي آل أمرها إلى خراب حتى وصفها بلفظ " قديمة "(١).

أما المصادر غير العربية فنجدها تركز حول المسميات السابقة الذكر، فـــلا ندهـش حين نرى على وجه التحديد الرحالة الفرنســيين الذين زاروا المدينة خلال القرن يطلقـــون عليها مســمى " بابليون " أو " القاهرة القديمة Le vieux caire ". ونلمس العـــذر لــهؤلاء جمعياً خاصة وأن هدفهم واحد وبؤرة اهتمامهم كانت موجهة نحو مدن ذات تـــاريخ عريــق

ومدينة بلجليون العتيقة قد شيد فيها حصن " بابليون" ويرجح إنه من إنشاء المصريين القدماء واسمه الأصلى "بـــى- هابى-ن-أون" Pi-Hapi-N-On ، ولكن يرى المستشرق كاز انوفا أن الإغريق حرفوه إلـــى بـــابليون Bobylone وتبعهم فى ذلك الرومان والعرب. جرجى زيدان: المرجع السابق، هامش ص١٨١ - انظــــر: ملحــق الأشكــــال: خريطة توضح التركيب العمراني لبابليون كما رآها كليرجيه.

ظلت عاصمة لمصر في فترات سابقة سواء بابليون أو الفسطاط أو حتى العسكر والقطائع والقاهرة المعزية. وكانت حركة العواصم هذه في منطقة مركزية بالنسبة لمصر (\*)

### العمران بعصر القديمة:

بادئ ذى بدء لابد لنا أن نحد موقع المدينة جغرافياً حتى يتثنى لنا تحديد مواضع العمران، فقد حددها المقريزى خلال العصر المملوكى فقال " إن مدينة مصدر محددة الآن بحدود أربع. فحدها الشرقى اليوم من قلعة الجبل وأنت آخذ إلى باب القرافة فتمر من داخد السور الفاصل بين القرافة ومصر إلى كوم الجارح وتمر من كوم الجدارح وتجعدل كيمان مصر كلها عن يمينك حتى تنتهى إلى الرصد حيث أول بركة الحبش فهذا طول مصدر مدن جهة الشرق وكان يقال لهذه الجهة عمل فوق .. أما حدها الغربى من قناطر السباع خدارج القاهرة إلى موردة الخلفاء ونأخذ على شاطئ النيل الى دير الطين وهذا طولها من جهة الغرب، وحدها القبلى من شاطئ النيل بدير الطين حيث ينتهى الحد الغربى إلى بركة الحبش الغرب، وحدها القبلى من شاطئ النيل بدير الطين حيث ينتهى الحد الغربى إلى بركة الحبش تحت الرصد حيث انتهى الحد الشرقى فهذا عرض مصر من الجنوب التي يسميها أهل مصدو الجهة القبلية، وحدها البحرى من قناطر السباع حيث ابتداء الحد الغربي إلى قلعة الجبل حيث ابتداء الحد الشرقى فهذا حد مصر من ناحية الشمال، وما بين الجهات الأربعة فإنه يطلق عليه ابتداء الحد الشرقى فهذا حد مصر من ناحية الشمال، وما بين الجهات الأربعة فإنه يطلق عليه ابتداء الحد الشرقى فهذا حد مصر من ناحية الشمال، وما بين الجهات الأربعة فإنه يطلق عليه وقتئذ مصر (۱).

إضافة إلى كل ما ذكره المقريزى وجد خط فم الخليج ومعه خط الجامع الجديد وخط السبع سقايات الذى هو من جملة الحمراء الدنيا، كل ذلك ضمن حدود مصر القديمة.

ومن خلال استقرائنا لوثائق القرن ١٧ نجد أن تحديد المقريزى السابق قد طر أت عليه بعض التغيرات، نجد أن جزيرة الروضة تدخل ضمن حدود مصر القديمة، فنقول "

(") انظر: الخريطة الخاصة بحركة العواصم في ملحق رقم (١) الخاص بالأشكال، ص١٩٢

الراب المريب المريب المريب المريب على المناور عمر ( ) المنطق بالمنطق

<sup>(</sup>۱) المقريزى: المصدر السابق، ج٢، ص ص١٤٩، ١٥٠

روضة مصر القديمة "(1). والتى يرى كاز انوفا أنها لم تكن موجودة فى زمن الفراعنة، بل كان موقعها وقتئذ جزءا من الشاطئ الأيسر للنيل(٢). ومن خلال حفريات الفسطاط يؤكد لناعلى على بهجت والبير جبريبل أن جزيرة الروضة من ملحقات الفسطاط الطبيعية، وقد بنى بهم محمد بن طعج الإخشيد عام ٣٣٣هـ/٩٣٢م دارا له ذات بساتين واتخذ فيها دارا للنوبة ودارا للغلمان (٦).

إضافة إلى خط قناطر السباع (السيدة زينب) فقد أشار إليه المقريزى على أنه بدايـــة الحد الغربي لمصر القديمة، في حين تذكر وثائق القرن أجزاء من قناطر السباع هذه ضمــن حدود مصر القديمة فتقول: "درب السيدة زينب بخط قناطر السباع المعدود من درك مصــر القديمة "(٤).

ويروق للرحالة نترشيتز Neitzschitz الذي زار المدينة في بداية القيرن أن يقسيمها إلى قسمين هما " بابليون القديمة – بابليون الحديثة "، ويقول فبابليون القديمة لم تكن مبنية جيدا ، ولم تكن مأهولة بالسكان مثل بابليون الجديدة (٥). وتقسيم نتزو هنا يوضح حقيقة هامة أن العمران قد حديث بالفعل في المدينة، وهو ما دفع نترشيتز وغيره إلى تأييد هذا النقسيم الذي نقبله مبدئيا بصفته تقسيما جزافيا إن لم يكن يذكر صراحة في نصوصنا.

وهنا يجب أن نأخذ في الاعتبار أمورا هامة لكى نوفق بين ما رصده المقريزى، وما جرى على لسان الرحالة خلال القرن، إضافة إلى شئ هام كان له دور كبير في تحديد المدينة

<sup>(</sup>۱) يروى الميوطى أن الروضة تطلق فى زماننا على الجزيرة التي بين مدينة مصر وبين مدينـــة الجيزيــة أو الجــيزة وعرفت أول الإسلام بالجزيرة وجزيرة مصر ثم قيل لها جزيرة الحصن وعرفت بالروضة منذ زمن الأفضــــل بــن أمير الجيوش بدر الجمالى إلى اليوم. انظر: الميوطى: حسن المحاضرة، ج٢، ص٣٣٦

<sup>(</sup>٢) على بهجت وألبير جبربيل: حفريات الفسطاط، دار الكتب، ١٣٤٧هــــ/١٩٢٨م، ص٣١

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٥٥٥، ص٢٠٨- وأيضا محكمة الباب العالى: س١٢٥، م١٠١، ص٣٥- وقناطر السباع قد أنشأها الظاهر بيبرس "١٢٥- ١٢٧٧" وكان موقعها أمام السيدة زينب أمام المسجد الحالى، وقد ربطيت حى السيدة بالحنفى والناصرية من القمال. انظر: فتحى محمد مصيلحى: المرجع العابق، ص١٢٤

<sup>(°)</sup> Neitzschitz: Voyages en Egypte "1634-1636". P227

طبوغرافياً نقصد نهر النيل الذي كان ينتقل على تتابع السنين مع تتقل الشاطئ نحو الغرب. فالمقريزي يجعل نهر النيل هو الحد الطبيعي الغربي لمصر القديمة، وعندما أقبل زمن الكامل الأيوبي تقلص الماء عند ساحل مصر القديمة فقام الحاكم بحفر البحر حتى صدار الماء يحيط بالمقياس وجزيرة الروضة، وتتابع السنين جعل الحد الغربي هذا غير مستقر حيث استمر نهر النيل في عملية النحر وتوسيع المجرى والترسيب على الضفة الشرقية الأمر الذي أضاف مساحات إلى مصر القديمة قرب جامع عمرو ومنطقة مارى جرجس التي أصبحت أرض بساتين ونخيل خلال العصر العثماني محاطة بالعديد من المباني والمنازل الجميلة. أما قول الرحالة نتزو [ بابليون القديمة - بابليون الجديدة ] دون الإشارة الواضحة لتحديد المدينة يجعلنا نؤكد إنه اكتفى بالتحديد الذي وضعه سابقوه وإن كان قد أضاف المناطق التي حدث فيها تطور وعمران حتى وصفها " بالجديدة ".

وعموماً تؤكد لنا الوثائق أموراً أخرى لتصحيح وتحديد بعض المفاهيم التى درجـــت على الألسنة كفكرة " خرائب مصر القديمة " و " التحديد الدقيق لها من خلال الوثائق ". وقـــد وجدنا أنفسنا أمام عدة تساؤلات: متى حدث الخراب بمصر القديمة ؟ ولماذا ؟ وهـــل حــدث عمران لتلك الخرائب ؟ وظهرت خريطة جديدة للمدينة ؟ وما السبب فـــى هــذه المحـاولات العمرانية ؟

والحق أنها تسلولات في غاية الأهمية، وربما تأتى الإجابة عليها لتبرز حقائق أهم. فالتساؤل عن بداية حدوث الخراب بمصر القديمة يعود إلى هجرة سلكانها إلى العاصمة الجديدة القاهرة، إضافة إلى كثرة المجاعات والأوبئة التسلى حلت بالمنطقة وهلاك الكثيرين وفرار الأحياء إلى المناطق المجاورة تاركين المدينة العتيقة ترثى مجدها الزائل بعدما تهدمت العديد من المبانى بها.

وقد لاحظ ذلك الرحالة جوهان ويلد Johann Wild الذى زارهـــا فـى الفـترة " ١٦١٠ - ١٦١٦ " ورصد بها نحو ٤ أحياء، وقال " إن المدينــة قـد تهدمــت كليـاً، وأصبحـت بدون أسـوار مرتفعة، ولذلك كان من الممكن بسـهولة دخولـها أو الخـروج

منها ..... "(١). وأكدت وثائق العصر ذلك بذكر مناطق عديدة بالمدينة قد حل بها الخراب وأعطتها لفظ "خلاء وكيمان "كمنطقة الخلاء والكيمان خلف جامع عمرو قرب حمام جمدار، والخرائب التي ظهرت بخط دار النحاس وفم الخليج وكوم الجارح.

<sup>(1)</sup> Johann Wild: Voyage, "1610-1616" en 1973. Ch30. P15

وقد لاحظ ذلك أيضاً الرحالة (تغنو Thevenot) الذى تجول فى المدينة فى بداية النصف الثانى من القرن العسليع عشسر، وأعلن أنها مدينة متهدمة، وما زال يوجد حالياً (أى وقت زيارته) بعض المنازل يمكنها العديد من الناس مبتعدين عسن القاهرة الجديدة التى يتكالب عليها الكثيرون. انظر:

M. T. E Thevenot: Voyage De Levant. A. Pris p263

<sup>(</sup>٢) انظر صع من مقدمة در امنتا هذه

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٥٦٥، ص١٦٣

فى حين عثرنا على العديد من الخرائب بظاهر قصر الشمع ممتلئة بالأثربة وخاليسة من السكان، ويخشى على سكان المنطقة المتاخمة لها، لذلك وقع بيورلدى شريف من طرف الديوان عام ١٠٥٥هـ/١٩٤٣م يرى بأن "كل من يبنى ويعمر بهذا المكان يكون ملكساً لسه قصداً لدفع الضرر عن الجيران وعن الذين يمرون بهذا المكان... "(١). وبالفعل قام بعسف النصارى القاطنين بالمنطقة بتنظيف هذه الأرض الخالية وبنوا عليها بيوتاً عديسدة بمساعدة ناظر كنيسة أبى سرجه(٢). والجدير بالذكر أن هذه الأرض فى البداية عندما كسانت خراباً بالفرية فى وقف زاوية النعمانية، وأن البناء الموضوع عليسها جارياً فى وقف الكنيسة المذكورة.

وفى النصف الثانى من القرن كثرت الحركة العمرانية بالمدينة بشكل واضح العيان، ففى أطراف حمام جمدار تجاه جامع الدبان قد انتشرت أكوام الأثربة التى يرجح أنها بيوت قد تهدمت لجماعة الفقراء المنتشرين بالمنطقة، ذلك أن شخصاً يدعى عيسى المضبوى قد رغب هو وجماعة الفقراء التراسين المساعدين بالعنبر الشريف بمصر القديمة فى إزالة كوم المتراب وعمارته لهم، وفى الحال برز الأمر الشريف فى ١٦ ربيع الأول ١٠٧١هــــ/١٦٦١م يقر لهؤلاء الفقراء بتعمير المنطقة إذا لم تكن فى يد أحد ولا فى وقف من الأوقاف، أما إذا كانت غير ذلك، بحيث أنها ضمن أملاك أو أوقاف شخص آخر فليحضر وعليه تعمير ذلك، ولكن وتعميره إذا لم يحضر بعد ثلاثة أيام فلا يتعرض من بعد ذلك لمن يرغب فى إزالــة ذلك وتعميره حسب الأمر الشريف(١).

وعلى العادة المتبعة آنذاك فقد أجهر النداء، واتصل ذلك بمسامع الخاص والعام من أهالى مصر القديمة، وقد مضت الثلاثة أيام ولم يحضر مدع بشئ من الكوم المذكور. فجاء جماعة التراسين المذكورين وعلى رأسهم المحترم أحمد بك سالم الشهير بالردكيني العقباوي،

<sup>(</sup>۱) الباب العالى: س١٢٤، م١٥٤، ص٣٢٣ - انظر: ملحق رقم (٢) الخاص بمجموعة الوثائق التى قمنا بنشرها والتي توضح العمران بمصر القديمة خلال ق١٧٥

<sup>(</sup>۲) نفسه: ص۳۲۳

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٤٧٢، ص٥٦٨

والمعلم على وأخوه أحمد ولدى المرحوم الحاج حسين بيسارة وشرعوا في تعميره والمتلاكه(١).

ويبدو منذ الوهلة الأولى أن جل اهتمام كل من الإدارة العثمانية وكذلك الأهالى كان موجهاً لتعمير منطقة الشيخ شهاب المجذوب وحول زاويته بأطراف حمام جميدار قيرب الجامع المسلمية أو الدبان، فهناك العديد من الأوامر الشريفة قد صدرت بناء على ذلك مين ولاة مصر المحروسة. فقد أصدر الوالى عمر باشيا "١٩٤٤-١٩٧١هها المجنوب، وحيازة أمراً بإزالة أكوام الأثربة الكائنة بأطراف حمام جمدار قرب الشيخ شهاب المجنوب، وحيازة ذلك بعد تعميره، وفي نفس الوقت يحرم أي شخص من امتلاك أي جزء في المنطقة إذا تركه خراباً ولم يجر فيه أي عمران حتى لو كان تحت حوزته. ففي هذه المنطقة امتلك كيل مين المعلم إبراهيم بن محمد عرف بإبن المطهرية وكان تراساً بالعنبر الشريف بمصر القديمية، والمرأة نعمة بنت عامر السقا. قطعة أرض كان لإبراهيم بها النصف والربع بينميا حازت نعمة الربع فقط، ولما صدر الأمر الشريف من قبل الوالي عمر باشا، قيام المعلم إبراهيم بتعمير حصته المنكورة في حين تخلفت نعمة المذكورة لمدة أربعة أشهر، فوقع التشديد والتهديد من الحكام على شريكها إبراهيم الذي قام بتعمير حصتها أثناء غيابها حيث عمر بسها نحو أربع قاعات وسوراً دايراً عليهم، وكل ذلك من ماله وصلب حاليه على حد تعبير الوثائق (۱).

وعندما عادت نعمة أبت أن تدفع تكلفة تعمير حصتها المذكورة، بل أنها ادعت إنها شريكة للمعلم إبر اهيم بحق النصف وإنها غابت عنه وتركته المدة المذكورة، ودفعت له قبل غيبتها ثلاثة قروش وأذنته بصرفها على حصتها وليس بيدها الآن شئ تصرفه على عملاة ذلك كونها عاجزة عن التكلفة.

وقد احتكم الطرفان هنا إلى حجة الحيازة المتضمنة لشركتها معه، فوجدت "متضمنة حقها في الربع فقط، ومعين بها إظهار الندا من قبل ولى الأمر نصره الله تعالى إن كان من

<sup>(</sup>۱) نفسه: ص۱۸ه

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٢٧، ص٥٦

حاز شيئاً من ذلك ولم يعمره على الفور ترفع يده عنه ويمكن منه الراغب في عمارته فوراً .... "(١).

وتؤكد هذه الحجة المؤرخة عام ١٠٧٥هــ/١٦٦٥م ما ذكر سابقاً من أن عملية امتلاك العقارات هنا من حق أى شخص قام بتأسيس هذا العقار وليس الشخص المالك لأرض هذا العقار، فبناء على هذه الحجة أصبح المعلم إبراهيم هو المالك الوحيد للحصة المذكورة كلها وأن المرأة المدعية [نعمة] لا حصة لها معه، ومنعت من التعرض له بسبب ذلك.

وكذلك تؤكد هى وغيرها من الحجج أن عبء وتكلفة العمران قد وقع على عاتق الأهالى الذين رغبوا فى السكنى والحماية من خطر اللصوص الذين اتخدوا من الأماكن الخربة مأوى لنشاطهم الإجرامي.

ونتيجة للاهتمام المتزايد بتعمير منطقة الخلاء والكيمان بأطراف حمام جمدار ظهرت أسماء العديد من الحارات أهمها حارة الشيخ شهاب، وكذلك الكفور المستجدة بها الكثير من المناطق السكنية التي تزاحم أهالي مصر القديمة للإقامة بها وشراء الدور اللازمة لهم، فقد اشترى الحاج سالم بن المعلم أحمد المعروف بالصولي التراس بالعنبر الشريف من الحاج مصطفى بن الشيخ حسن الشهير بإبن أبي طوغابي التراس هو أيضاً والقاطن كلاهما بخط حمام جمدار، داراً تشمل قاعة صغيرة وأرضية مسقفة غشيماً والباقي كشفاً سماوياً، وهذه الدار كانت في الأساس قطعة أرض من أصل الكوم الكاين بأطراف حمام جمدار المذكور (٢).

وتذكر الوثائق العديد من المنازل في هذه المنطقة التي كانت بالأمس القريب خراباً دايراً، فهناك منزل دويدار الطحان ، ومنزل الحاج عبد الرحمن السملي، ومعظم سكان هذه المنطقة الجديدة من طائفة التراسين بعنبر غلال مصر القديمة ويعود السبب في ذلك لعامل الجوار، فعنبر الغلال بمنطقة حمام جمدار القريبة من المنطقة المستجدة هو مسقط رأس طائفة

<sup>(</sup>۱) نفسی ۱۲۷، ص۵۰

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٨٢٨، ص

التراسين المذكورة. ووجد أيضاً حوش ضمن أملاك الشيخ عبد الرازق أبو العطا بن وفارا وقد عرف هذا الحوش بسكن أبو عجاج شيخ طائفة الحمارة (٢). فقد انتشارت الحمير في المنطقة الجديدة وكان لهم موقف خاص عرف "بموقف الحمارة" فلا ننسى أن الحميير هي وسيلة الانتقال الأساسية داخل المدينة وكان لها الفضل الأول بربط هذه المنطقة التي مازالت حديثة العهد بالعمران بسوق حمام جمدار العظيم، فكانوا يسلكون الطريق الموصل إلى جامع عمرو بن العاص (٣).

بيد أن هذه المنطقة رغم كل ما حدث بها ما تزال عرضة لتهديد اللصوص الأمر الذى دفع جماعة التراسين القاطنين بها يرفعون شكوى مضمونها " إن اللصوص في كل يوم يأتون إليهم ويتسلقون عليهم وقد حصل لهم بذلك غاية الضرر وقصدهم عمارة دربين متقنين لصون أماكنهم من اللصوص المذكورين ويصيرون بذلك آمنين. وإنهم جمعوا من بعضه أربعة آلاف نصف فضة ليصرفوها في عمارة ذلك بمعرفة فخر الأعيان الأمير محمد بن المرحوم سليمان زعيم مصر القديمة حالاً ".

وفى الحال ورد بيورادى شريف لنايب مصر القديمة وهو الحاكم الشرعى الحنفي وساعده الأيمن الصوباشى محمد المذكور فى نص الشكوى، يأمرهما فيها بضرورة تعمير الدربين المذكورين وعدم التعرض لهم، فكان الدرب الأول يبدأ من كتف الدرب الذى بموقف الحمارة وحوش الشيخ عبد السرازق أبو العطاحتى قطعة أرض تحت تصرف المعلم منصور المعروف بابن الجزار، أما الدرب الثانى فيبدأ من كتف منزل دويدار الطحان وإلى منزل الحاج عبد الرحمن السملى ويوضع برأس الطريق الموصل إلى جامع عمرو. وكان

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> عبد الرازق أبو العطا بن وفا من أشهر الشخصيات التى ظهرت بمصر القديمة خلال القرن السابع عشر، فقـــد كـــــثر نشاطه واتسعت دائرة تعاملاته. للمزيد عنه انظر : القصل الرابع الخاص بالتجارة من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٦٠٢، ص١٣٨٧

<sup>(</sup>٣) نفس السجل: س١٦٠٢، م١٦٠٧، ص١٣٨٧

طول كل درب نحو خمسة أذرع وكانا محكمى البناء بالمون المتقنة والدبش وأكتافهما بالحجر الفص الأحمر المنحوت بها الأبواب المحكمة بالخشب النقى والمسامير (١).

ويذكر إنه من أبرز الشخصيات التي رغبت في حيازة أراضي بظهر سور حارة الشيخ شهاب المجذوب وتعميرها الأمير يوسف جوربحي من طائفة عزبان والمتحدث علي حطب مطبخ الديوان الشريف، والأمير محمد بن الأمير سليمان زعيم مصر القديمة الآن. وقبلهم كان الشيخ عبد الرازق أبو العطا شيخ السادات الوفائية. ذلك كله يؤكد خروج المدينة كلها عن بكرة أبيها فقرائها وميسوريها للمساهمة في تعميرها وعودة الحياة من جديد لبعض المناطق التي لا تزال تعانى من جراء اعتداءات سابقة.

وقد لاحظنا أيضاً حدوث عمران في مناطق أخرى في النصف الثاني مسن القرن، خاصة في منطقة قصر الشمع داخل حارة النصاري وإن اختلف أساوب العمران هنا حيث شمل أماكن متهدمة، وإعادة تجديدها مرة أخرى، ففي عام ١٩٦٦هـ/١٦٦٩م نكر الذمي درهمي الخياط بخط قنطرة أق سنقر وناظر وقف كنيسة أبي سرجة بقصر الشمع، أنه يوجد مكان آيلا السقوط ضمن أملاك الكنيسة المذكورة ومجاوراً لها، ويخشى من بقائسه على هذه الحالة سقوطه على الجيران أو المارة من أهل مصر القديمة وغيرهم. لذلك صدر الأمر الشريف إلى الحاكم الشرعي الحنفي بمصر القديمة بالكشف على هذا المكان لأجل عمارته والسكني به (٢). وبالفعل قام الحاكم الحنفي هذا ومساعدوه بهدم الأجزاء الباقية مسن هذا المكان بعدما شاهد بنفسه مدى الضرر الذي سوف يلحق بالأهالي لو بقي هذا المكان على حاله، وقد قوبل ذلك بالترحاب من قبل النميين القاطنيين قرب الخربة هذه وهم الذمي برسوم وشاتوت وشرابي والقسيس لطف الله.

وبحارة النصارى كنيسة تسمى بالمعلقة قد ارتبط بها العديد مسن الفقراء الذين اعتمدوا في حياتهم على الأوقاف التي يحبسها أهل البر لصالح الكنيسة. وكسان من جملة أوقاف هذه الكنيسة قطعة أرض قد خصصت كسكن لطائفة النصارى بالحارة المذكورة، ولكن

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٠٢، ص١٣٨٧. الذراع ببلغ نحو ٥٠ مىم.

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٤٠ ص٦٢

بمرور الزمن تهدم هذا المسكن وصار خراباً يتضرر منه الجار والمار، فرغب هـولاء فـى تعمير هذا المكان لأجل عمل الشـمع السـكندرى به، وما يعود ذلك بنفع على فقراء الكنيسة المنكورة وأيضاً على القاطنين بها والواردين عليها، وأمام هذا الحماس الشـديد مـن جـانب النصارى وأيضاً ناظر أوقاف كنيسة المعلقة ويدعى إبراهيم بن يوحنا – الذى تبرع بـالكثير من أمواله لفقراء الكنيسة – لم يجد الحاكم الشرعى الحنفى بد من إصدار أوامـره بضـرورة العمارة لهذا المكان المتهدم بعدما تأكد من خرابه(۱).

وفى مواضع عديدة من المدينة امتدت أيدى العمران لترسم الحياة من جديد على المناطق التى هجرها أهلها كمنطقة كوم الجارح التى دب فيها العمران وظهرت فيها المنازل والمحارات التى تكتظ بالمحان وعموماً حركة العمران هذه لم تكن تشهدها مصر القديمة وحدها، بل تزامنت مع مناطق أخرى. حتى مع المدينة القاهرة التى سرقت الأضهواء من المدينة العتيقة، فسمعنا عن مناطق عديدة يجرى فيها العمران على قدم وساق كمنطقة أطراف بابى زويلة والخلق المسماة بأطراف قناطر السباع (٢).

مما سبق يتضح لنا أن فكرة "خرائب مصر القديمة" لم تكن ذات معنى كبير هنا بعدما شاهدنا العمران الذى حدث بها، ولكن لا يعنى ذلك أن الصورة تغييرت كلياً، فرغم العمران الذى نتحدث عنه وجدت العديد من الخرائب التى لم تصلها يد العمران بعد ولكننا أردنا تصحيح الصورة القاتمة التى رسمها البعض عن المدينة فى جو من الإنصاف التاريخي. وقد ظهرت العديد من المنازل، والحارات والوكائل التجارية وكذلك الأسبلة وما يلزم صور الحياة المختلفة فى المناطق الجديدة المعمرة، بحيث يمكننا القول بأنه قد ظهرت خريطة جديدة للمدينة فى ضوء الخطط التى ظهرت بها وما تبعها من حارات وأزقة وشوارع ودروب أو حتى خوخة وعطفة سوف نتناولها بعد قليل.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٨٢٠ ص١٤٧٣

<sup>(</sup>٢) محكمة فتاطر السباع: س١٣٦، م٨٣٣، ص٢١٢

### النشأت الميرانية:

وظهرت على أرض المدينة العديد من المنشآت المعمارية سواء فى العصر العثملنى أو فى عصور سابقة عليه، هذه المنشآت اختص بعضها بالنواحى الدينية والأخرى بنواحى اجتماعية فنجد:

### أولاً المنشآت الدينية:

#### ١. المساجد:

لقد بدأت العمارة الإسلامية ببناء المساجد، فقد كان أول عمل قام به النبى (ص) عند هجرته إلى المدينة هو بناء مسجد للمسلمين في مربد التمر الذي بركت فيه ناقته، وكان البناء في البداية بسيطا بأدوات من اللبن وسعف وجذوع النخيل. وقد نهج المسلمين هذا النهج فليناء مساجدهم، فعندما فتح عمرو بن العاص مصر عام ٢٠هـ/١٤٦م ودانت له الأمور بسها فكر في بناء مسجده الجامع بها نعني به جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة، وهو أوليي مساجد مصر الإسلامية. الذي أخذ عدة ألقاب إضافة إلى المسجد الجامع منها المسجد العتيق لأنه أقدم الجوامع (١). وتاج الجوامع، وقد هدم هذا الجامع وأعيد بنائه أكثر من مرة (١). علي أن أكبر الزيادات حدثت للجامع في ٢١٢هـ/٢٨م على يد عبد الله بن طاهر من قبل الخليفة هارون الرشيد حيث بلغت مساحته نحو ١١٢٠٥٠ مترا وهي مساحته الحالية.

<sup>(</sup>۱) ولفظ عتيق ربما لا يكون حكرا فقط على جامع عمرو، فأهل دمياط يطلقون على أحد مساجدهم لفظ الجـــامع العتيــق أيضا بثغر دمياط. انظر: محكمة دمياط: س١٠٢ ،م٧٤، ص٣٤ - انظر: ملحق رقم (١) شكل جـــامع عمــرو بــن العاص.

<sup>(</sup>۱) بدأ ذلك منذ عهد والى مصر سلمة بن مخلد الذى أزاد فيه عام ٥٣هـ، ثم قام عبد العزيز بن مروان عام ٧٩هـ بهدم الجامع عن آخره وأعاد بنائه من جديد، ثم صالح بن على عام ٣٧٩هـ، وغيره للمـزيد انظر: أبو الحمــد محمــود فر غلى: الدليل الموجز. ص ص ١٦٤، ٥٥. ويرى الكحلاوى أن أول مسجد شيد بالفسطاط بعــد جــامع عمــرو بسن العاص هو المسجد المعروف " بالغفلة " الذى شيد على أنقاض حصن الروم عند باب الريحان. انظر: محمد محمـــد الكحلاوى: آثار مصر الإسلامية في كتابات المغاربة والأندلسيين، الدار المصرية اللبنانية، ط١، ١٩٩٤، ص٧٧

وخلال العصر المملوكي دخلت عليه بعض التجديدات نذكر منسها تجديد بعسض جهاته التي تمت في عهد الأشرف قيتباي [ ٩٠١/٨٧٢ هـ ] (١). وخلال العصر العثماني كان النبامع عامراً بالشعائر الدينية المختلفة، فقد زاره النابلسي أو اخر القرن السابع عشر وقال عنه " إنه من أعظم الجوامع في مصر وهو جامع كبير واسع الأطراف مقدار الجامع الأموى الذي عندنا في دمشق.... "(١). فوجد به الخطباء وكان أشهرهم على الإطلاق الشيخ عثمان بن أبي السعود الشهير بابن مسطولة، والمؤذنين أمثال الشيخ إبر اهيم بن نوح (١). وهناك الفراشين القائمين بأعمال الفراشة وممن تولاها السادات الوفائية الذين أنابوا عنهم من الباطن بعض العمال لبسط الفراش وتنظيفه من الأثربة، وكان الشيخ الإمام زين الدين عبد السرؤوف البكرى المالكي ومحمد بن زين الوفائية من السادات الذين قاموا بذلك (٤).

ووجدنا بجانب جامع عمرو بن العاص العديد من الجوامع الأخرى داخل مصر القديمة، يعود تاريخ إنشاؤها إلى ما قبل العصر العثماني وما تزال في القرن السابع عشر عامرة. فالجامع الجديد الناصري قد شيده الناصر محمد بن قلاوون بخط فم الخليج تملاس فيه العديد من الأنشطة الدينية إضافة إلى إنه مقر لمحكمة مصر القديمة ومكان للتقاضي وإن انتقل مقر المحكمة منه إلى الجامع المنصوري وسط مصر القديمة وذلك في عام

<sup>(</sup>۱) مجهول: قطعة من تاريخ مصر إلى العثمانيين. مخطوط بدار الكتب القومية تاريخ تيمور ٢٦٤١. ميكروفيلم ٢٧٩٦٢ ، كذلك انظر: مرحى بن يوسف الحنبلى: نزهة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين. مخطوط بدار الكتب القومية تاريخ تيمور ٢٠٣ ميكروفيلم ١٣٣٠٣ ص١١٢٠

<sup>(</sup>٢) عبد الغنى بن إسماعيل النابلسي: الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز. تحقيق د/ أحمــــد عبــــد المجيد، الهيئة المصرية العامة الكتاب، ١٩٨٦، ص٢٤٢

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٥٢٩، ص٢٠٨

<sup>(</sup>٤) نشت ۱٤١، ص ٤٧٥ لمنة ١٠٣٠هـ

١٠٦٠هـــ/١٦٥٠م (١). وتبلغ مساحته نحو ٧٨٧٢ متراً مربعاً، وله أربعة أبواب وفيـــه ١٣٧ عموداً، إلا إنه قد زال كل أثر له الآن (٢).

أما جامع القاضى المملوكى حسن السويدى فكان بخط حمام جمدار وهو فى الأسلس مدرسة (٢). واحتدم الصراع فى العصر المملوكى حول إقامة الخطبة به أم الدرس، وتـــارجح تاريخــه تارة بين هذه وتلك ولكن فى القرن السابع عشر أقيمت الخطبة والدرس معــا، بــل أزيد على ذلك أن أصبح جامع السويدية مقراً لمحكمة مصر القديمة فـــى ١١ جمـادى الأول 1 ٢٨٢ هــ/١٠٩ مــادى الأول.

وفى منطقة دار النحاس عثرنا على جامع المرحوم "سيدى محمد بن المقداد " والذى كان عامراً فى بداية القرن السابع عشر، يتردد عليه المصلون وكان يرعاه أحـــد الفراشــين الذين تم تعيينهم من قبل القاضى الحنفى بمحكمة الباب العالى (٥). أما فى النصف الثانى مــن القرن قد تبدل الحال، فحينما صدر البيورلدى الشريف بالكشف على الجامع وجده الصوباشــى محمد - صوباشى مصر القديمة آنذاك - " مفتوحاً بابه به بعض الأماكن الخربة وشـــخص بخدمته لاستقبال الزوار "(١).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٠٧١، ص٢٦٨

<sup>(</sup>٢) أيمن فؤاد سيد: مسودة كتاب المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار للمقريزي. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. لندن ١٩٩٥، هامش ص٨٢٤

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> هذا الجامع كان في الأصل مدرسة بمصر القديمة أنشأها بدر الدين حسن بن سويد الذي مات قبل إتمامها، وأوصسي بحوالي ٤٠٠٠٠ دينار لإتمام بنائها ولكن ابنه عبد الرحمن أبطل بها الدرس وأقام الخطبة وكان التضارب في العصر المملوكي حول كونها جامع أم مدرسة. فمثلاً أبطل القاضي الشافعي ابن حجر العسقلاني الخطبة فيها وقسرر الدرس وأزيل المنير وأبطل الجمعة بها في ١٠ صفر ٤٨هـ/٤٤١م، ولكن بعد ذلك أمر السلطان جقمــق بإقامـة الخطبة من جديد .... إلخ للمزيد من النفاصيل انظر: د/محمد حمزة – مقال ضمن كتــاب المـدارس فــي مصـر الإسلامية: العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط للمدرسة في العصر المملوكي، الهيئة العامــة الكتـاب، ١٩٩٩، ص٠٠

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م١٠٠ ص٥٣

<sup>(</sup>٥) محكمة الياب العالى: س٨٧، م٥٥١، ص٣٧

<sup>(</sup>٦) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٥٨٩، ص٢٦٦

وبجوار جامع ابن المقداد جامع آخر به ضريح الشيخ محمد الحويوى ولكنه جـــامع مغلق يحتاج إلى العمارة. وبدار النحاس وجدنا أيضاً جامع الحسنات مفروشاً بالحصر، علمراً فسقيته ممتلئة بالماء، وإن وجدت به بعض الأجزاء تحتاج للعمارة، وبه حنفية قديمة خالية من الماء(١).

وعلى شاطئ نهر النيل بمصر القديمة في المنطقة التي تعرف الآن باسم "أشر النبي "(\*) جامع الآبار الشريفة والذي كان في الأساس رباطاً لإقامة الفقراء المتعطلين أنشاء الوزير فخر الدين الذي تولى الوزارة في ١٩٣هـ/١٢٩٩م وتوفى عام ١٧٠٧هــــ/١٣٠٩م وعرف أيضاً برباط الآثار لأنه شيد لإيداع آثار نبوية به قد اشتراها المنشئ من بني إبراهيم بينبع ونقلها إلى مصر، وظل المسجد خلال القرن السادس عشر عامراً يتردد عليه المصلون، ويحضر الخطيب كل جمعة لإقامة الصلاة. ففي عام ١٧٩هـ أخبر جماعة السواقي السلطانية في منطقة الآبار النبوية " إن الجامع كامل القرش به حصر والمقام الذي يصلى عليه منظف يلاطه به مؤذن وبواب "(١٠). ورغم ذلك تحتاج بعض الأجزاء كالسلم والوجه الخارجية للعمارة والترميم، وقد استمر الجامع عامراً في القرن السلم عشر يقطن به جماعة المجاورين. وقام والي مصر إبراهيم باشا "٢١ /١٠٢١هـــ - ١٦٦٤/١٦٦١م" بإجراء العمران به ال

وفى سنه ١٠٧٧هـــ/١٦٦٦م جدد الرياط وظهرت به القبة الحجرية الموجود بها أثر القدمين وهى مزخرفة من الخارج ومكسوة من الداخل بالقيشاني الجميل.

<sup>(</sup>۱) نفســـــه: م۱۸۹، ص۲۲۲

<sup>(°)</sup> أثر النبى: أصلها عزبة قديمة من ضواحى مصر القديمة، عرفت بإسمها الحالى نسبة إلى مسجد الآثار النبويسة الموجودة بهذه الموردة بهذه القرية، ثم أصبحت بعد عام ١٢٢٨هـ ناحية خاصة بذاتها بعد أن ضمت إليها الأرض الموجودة بهذه القرية. انظر: محمد رمزى: القاموس الجغرافي، جـــ٣، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية عام ١٩٦٠، ص٣

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٦، م٢٠٩، ص٩٣

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن الوكيل: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب، تحقيق عبــــد الرحيـــم عبـــد الرحمـــن، دار الكتـــاب الجامعي، القاهرة، ۱۹۹۸م، ص۱۹۰

وعلى شاطئ النيل أيضاً تردد دائماً ذكر مصلاة الخواجا أحمد بن طعيمة ولكن لـم تـرد أى معلومات عنها، فتذكر في بطون السجلات كإشارة فقط<sup>(۱)</sup>. وفي نفس المنطقة جامع قد شــيد في العصر العثماني نعني جامع المرحوم عابدي بيك (الشيخ رويش الآن) أمير اللـوا، الـذي تأسس عام ١٠٦٩هـ/١٦٩م وألى إبراهيم باشـا علـي يـد الصوباشي محمد في ٥ ذي القعدة عام ١٠٧٨هـ/١٦٩م وجد " عامراً كامل النظام مفروشاً بالحصر ومعلقاً به القدور والقناديل الزجاج وفسقيته ممتلئة بالماء "(۱).

وقد ظهر على الجامع النظام العثماني الخالص الذي اتخذ من طراز المصليات السلجوقية في القرن الخامس الهجري أساساً له من حيث القبة الكبيرة المبنية من الحجر يحيط بها من جميع الجهات عدا الجهة القبلية أيوانات محمولة على أكتاف تعلوها قباب ضخمة (٤).

وداخل حارة النصارى المعروفة بقصر الجمع بظهر حمام جمدار وجدت بعض الجوامع مثل جامع المعلقة بجوار كنيسة المعلقة (\*) وجامع النعمانية بجوار كنيسة أبى سوجة. ووجود مثل هذه الجوامع في المنطقة التي تعتبر " مستودع كنائس " جعل تاريخها يتسم بالحساسية طوال القرن السابع عشر، لذلك سوف نركز على هذه العلاقة بشئ من التفصيل فيما بعد.

وبخط السبع سقايات جامع المرحوم يونس الذي كان مكاناً للدرس والصلاة في وقت واحد<sup>(٥)</sup>. وبروضة مصر القديمة جامع المقياس الذي يعود إلى ما قبل العصر العثماني، فهو

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٠٥، ص٤٠٢ وأيضاً نفس المحكمة: س١٠٢، م٢٦٦، ص٢٥٨

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> محمد مختار: التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالتواريخ القبطية، تحقيق محمسد عمسارة، المؤسسسة العربية للدراسة والنشر [د.ت]، ص٥٦

<sup>(</sup>٣) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م١٨٩، ص٢٦٦

<sup>(</sup>٤) سعاد ماهر: المرجع السابق، ص٦٨

<sup>(</sup>٥) ربما تعود تعمية هذا الجامع بالمعلقة لمجاورته للكنيسة المعلقة في المنطقة.

<sup>(</sup>٥) الباب العالى: س١٦٠، م٢٤، ص١٩

ضمن أوقاف السلطان الغورى، ويذكر ابن إياس " إن الغورى قد اهتم به وجدد عمارته "(۱). وفى العصر العثماني ظل عامرا بالعبادات المختلفة تعلق به الكتسيرون من الأئمة أمتسال الإمامان أحمد وعبد المنعم ولدا الشيخ عثمان الجرواني والفراشين والقائمين بأعمسال السرش والبوابة. ومن الطريف أن نجد ثلاثة من الأخوة الأشقاء وهم الشهابي أحمد والزينسي عبد المنعم والمعلم سليمان يتولون أعمال الفراشة بجامع المقياس مكان والدهم الشيخ زين الديست عدد الله (۱).

وقد ورد ذكر جامع المسلمية أو الدبان بأطراف حمام جمدار بظهر العنبر الشريف في المنطقة التي حدث فيها عمران ملحوظ ورغم ذلك كان الجامع خرابا لم تمتد إليه يد العمران خلال القرن. وبكوم الجارح جامع الشيخ أبو السعود محمد المديني الشافعي يقطن به العديد من فقراء المسلمين، وكان يعرف قديما باسم المرحوم يعقوب (٣).

وجملة القول أن جوامع مصر القديمة خلال القرن أغلبها كان ينبض بالحياة علمرا بالمصلين، وإن تعثر أحدهم على الفور نجد الإدارة العثمانية تسارع بتعمير الأجرزاء التسى تحتاج إلى ترميم أو حتى بناء كما رأينا في جامع الآبار الشريفة، ولا يعنى أن الجسامع بسه بعض الأجزاء الخربة إنه مغلق فهناك العديد من الجوامع رغم ذلك مفتوحة عسامرة كجسامع ابن المقداد مثلا. وخرائب بعض الجوامع لا يعود فقط للإهمال أو تقادم الزمسن كما يحلسو للبعض تفسير ذلك، بل في أحيان كثيرة يعود إلى أمور أخرى مفتعلة أو اعتداءات واضحة، فخراب جامع النعمانية جاء على يد النصارى الذين أخذوا أعمدة وأخشاب النعمانية وعمسروا به الجانب القبلي من كنيسة أبي سرجة (3).

<sup>(</sup>١) ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، ط٢، ج٥، القاهرة، ١٩٦١، ص٤٠

<sup>(</sup>٢) الياب العالمي: س١٢٩، م١٥، ص١٣٤ وأيضا: الباب العالمي: س١٢٧، م١٩٢، ص٣٦

<sup>(</sup>٢) حجة وقف المرحوم الثنيخ لبو السعود الجارحي بتاريخ ١٤ رجب ٩٢٤هـ، حجج الأمراء والمملاطين رقم ٢٨٧. دار الوثائق القومية.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠٢)، م٩، ص٥

### ٢. الزوايا والأضرحة:

وقد انتشرت بمصر القديمة العديد من الزوايا والأضرحة كأسلوب من أساليب العمران بها. سواء تم ذلك خلال القرن أو في قرون سابقة ولكن يحسب إنه باق وبحالة جيدة. وقد قمنا بعمل حصر – قدر جهدنا – لأهم الزوايا داخل مصر القديمة والتي ظهرت أمامنا خلال التعرض لسجلات ومصادر القرن، وقد بلغت نحو ٢٢ زاوية في نواح متفرقة من المدينة، يوضحها الجدول التالي:

| مقرها                          | الزاوية                                   |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--|
| خط حمام جمدار " بقصر الشمع "   | ١. زاوية المعلقة                          |  |
| خط فم الخليج                   | ۲. زاویهٔ سیدی محمد الحویوی               |  |
| خط حمام جمدار                  | ٣. زاوية النعمانية                        |  |
| بمصر القديمة "لم يحدد مقرها"   | ٤. زاوية محمد المجذوب                     |  |
| بخط دار النحاس                 | ٥. زاوية الدخلى (الخليلى)                 |  |
| قرب حمام جمدار                 | ٦. زاوية الشيخ مرعى                       |  |
| بحمام جمدار                    | ٧. زاوية الشيخ شهاب المجذوب               |  |
| بشاطئ نيل مصر القديمة          | <ol> <li>۸. زاویة النبی (ص)</li> </ol>    |  |
| بحارة الحمام بمصر القديمة      | ٩. زاوية الشيخ على كشك                    |  |
| بحارة ابن مرعى قرب حمام جمدار  | ١٠. زاوية على الجعجعي                     |  |
| بخط دار النحاس                 | ١١. زاوية السادات الوفائية                |  |
| بكوم الجارح                    | ١٢. زاوية أبو السعود الجارحي              |  |
| بحارة الشرفا بخط حمام جمدار    | ١٣. زاوية العارف بالله تعالى الشيخ معاوية |  |
| بالقرافة الصغرى على حسدود مصسر | ١٤. زاوية عمر بن الفارض                   |  |
| القديمة                        |                                           |  |
| بظهر حمام جمدار                | ١٥. زاوية مسلمة بن مخلد الأنصارى          |  |
| بخط حمام جمدار                 | ١٦. زاوية ساعى البحر                      |  |
| بحارة الدخامسة بفم الخليج      | ١٧. زاوية الشيخة هنيدة                    |  |
| بخط الحجارين بدار النحاس       | ١٨. زاوية الشيخ على الجمل                 |  |
| بكوم الجارح                    | ١٩. زاوية الحنفى                          |  |
| بسفح المقطم بدار النحاس        | ۲۰. زاویهٔ شاهین الخلوتی                  |  |
| بخط الكيزانية                  | ۲۱. زاویهٔ الشیخ سعید الکیزانی            |  |
| بحارة العياط بخط دار النحاس    | ۲۲. زاویهٔ الشیخ مسعود                    |  |

وكان التصوف يمارس داخل هذه الزوايا بإنتظام، وكذلك الدرس مثلما كان داخل زاوية السادات الوفائية وزاوية ساعي البحر عثرنا على مكتب (كُتاب) ملحقاً بها يتردد عليه الطلاب عام ١٠٥٤هــ/١٦٤٤م (١٠). بل أن البعض قد إتخذ من الزاوية مقراً له، فالمرأة حمده بنت أحمد الفران كانت تقطن بزاوية الدخلي في بداية القرن<sup>(٢)</sup>.

وقد أحصى المقريزي المتوفى عام ٥٨٤هـ بمدينة مصر نحو ثماني زوايا فقط (٦). أي أنه حتى منتصف القرن ٩ هــ/١٥م كان قد عُمر بمصر القديمة هذا القدر البسيط فقط من الزوايا في حين إنه - كما هو مبين بالجدول السابق - وجد نحو ٢٢ زاوية تقريباً من خـــلال استقراء سجلات القرن، وهذا يعني أنه خلال هذه الفترة التي تربو على القرنين ونصف قرن تتحسس المدينة طريقها نحو العمران.

أما المقابر والأضرحة فقد انتشرت داخل المدينة وعلى حدودها الشرقية والجنوبية، بينما كانت جبانة مصر الفسطاط حتى منتصف القرن ٩هــ/٥ ام تمتد فقط شرق المدينة فـــى الأحياء التي تعرف اليوم ببطن البقر والبساتين وعقبة بن عامر والتونسي وهي المنطقة بجوار قبر الإمام الشافعي الذي بني فوقه القبة العظيمة وأجري إليها الماء من بركة الحبــش بقناطر متصلة منها. قام الناس بنقل الأبنية من القرافة الكبرى إلى ما حول الإمام الشافعي، و أنشئو اهناك الترب التي عرفت " بالقرافة الصغري "(°).

وقد انتشرت بالقرافة العديد من المساجد والمتنزهات والأحجار الكريمة. ويرى برمون أن بها بعض الرسومات المنقوشة ولكن معظم أحجارها قد تهدمت خلال القرن<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٢٧٤، ص١١٩

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٣٨٣، ص١٠٨

<sup>(</sup>٤) أيمن فؤاد سيد: التطور العمراني للقاهرة، ص٥٦ - وقد أخنت لفظ " قرافة " نسبة إلى خطة بني قرافة، وهم خطمة قبيلة المعافر ابن يغفر من اليمن. للمزيد انظر: المقريزي: المصدر السابق، جــ،٤، ص٣١٩

<sup>(°)</sup> المقريزى: المصدر السابق، جــ، ص ٣٢٠

<sup>(1)</sup> Gabriel Premond: Vayage De "1643-1645" ch22. P53

وتعددت المدافن بمصر القديمة سواء كانت مدافن المسلمين أو النصيارى يرعاها العديد من الحانوتية لتجهيز الأموات وحملهم في توابيت خاصة. وقد ظهر الكشيرون منهم بخطى فم الخليج ودار النحاس<sup>(۱)</sup>. وقد لاحظنا أن نصارى مصر القديمة قد اعتادوا على دفين موتاهم في فساقي<sup>(\*)</sup> تحت تخوم الأرض الكائنة داخل الدير أو الكنيسة مثل فسقية دير مسارى مينا بفم الخليج ملك الذمية شلباية بنت الصايغ وكذلك فسقية المعلم ميرهم النصراني وفسيقية المعلم سليمان النصراني المجاورتان لفسقية الذمية شلباية المذكورة (۱). وعثر أيضاً على شلاث فساقي بكنيسة سيدة النصارى بعد الكشف عليها بموجب بيورلدى صادر مسن الوالى في مستهل صفر ٢٦٠ هـ/٢٥٦م لمصطفى أغا من أعيان المتقرقة (۱). وقد لاحظ ذلك أيضا الشماس كامل نخلة الذي ذكر أنه قد تم دفن البابا مرقص السادس (رقم ۱۰۱ في تولي كرسي البطريركية) في يوم الجمعة ۲۰ أبريل ۲۵۰ م، وأقاموا له حفل كبير وتم دفنه في مدفن البطاركة بكنيسة القديس مرقوريوس (أبي سيفين) بمصر القديمة (أ).

وأما عن أهم الأضرحة التي ترددت أمامنا، مقام سيدى على الجمل والشيخ محمد الكندى بخط دار النحاس، وضريح الشيخ نور الدين على بحارة الجمالة بفم الخليج، وضريح سيدى على الجعجعى بحمام جمدار، وضريح الشيخة هنيدة جنوب المجراة السلطانية وضريح سيدى أبي السعود الجارحي بكوم الجارح.... إلخ.

ونلاحظ أن هناك اهتمام من جانب إدارة مصر القديمة للحفاظ على أساسات وهياكل هذه الأضرحة. ففي عام ١٠٥٩هـ/١٦٤٩م طلب الأمير سليمان صوباشي مصرر القديمة،

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٩، م١١٠٧، ص ٣١٢

<sup>(\*)</sup> فساقى: جمع فسقية، وهى كلمة عامية لها عدة دلالات، منها أنها مجمع المياه، كما أنها المحل الذى يدفن بـــه الميـت، وأحياناً تطلق على الجزء الغاطس من البيت المملوكي خاصة الطبقة أو ما يلى الدهليز المؤدى للأروقة أو القاعــات. انظر: محمد أمين وليلى على إبراهيم: المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكيــة (١٤٨-٩٢٣هــــ)، دار النشر بالجامعة الأمريكية. ط١، ١٩٩٠، ص٨٥

<sup>(</sup>٢) محكمة قناطر السباع: س١٣٠، م١١١، ص٥١

<sup>(</sup>۳) محکمة مصر القديمة: س۱۹، م۲۱، ص۱۱

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> كامل صالح نخلة: تاريخ البابوات بطاركة الكرسى الإمكندرى. الحلقة الأولى، الطبعة الأولى ١٩٥١، ص١١٠

الكشف على مقام العارف بالله تعالى الشيخ على الجمل الكاين ضريحه بالحجارين بخط دار النحاس - كما تقدم - وعندما حدث الكشف وجدت به محلات تحتاج للعمارة ولا توجد مصابيح للإنارة، وبجواره من الجهة الغربية أماكن خراب وأثر لم يعلم لها ملاك(١).

### ٣. الكنائس والأديرة:

نميل إلى تسمية مصر القديمة خاصة منطقة قصر الشمع " مستودع كنائس " إشارة إلى العديد من الكنائس التى تنتشر بها، والتى يعود أغلبها إلى ما قبل العصر العثمانى، فلا ننسى إن مصر كان لها قصب السبق فى المسيحية، فعلى أرضها نشأت الكنائس والأديرة، بل أن أول دير للمسيحية كان فى صعيد مصر قرب دندرة، وقد استمرت معظم هذه الكنائس تمارس نشاطها حتى يومنا هذا.

ومنطقة الكنائس القبطية هذه المسماة بقصر الشمع يطلق عليها في العصور الفرعونية اسم [خرى عجا] أى ميدان الحرب حيث يوجد الحصن الروماني بابليون. ويروى أن أغلب كنائس النصارى هذه قد بنيت في عهد الفاطميين (٢).

واستهوت منطقة الكنائس هذه العديد من الرحالة الأجانب فيقول الرحالية نيتزو إن مدينة بابليون (مصر القديمة) بها العديد من الكنائس زمن الأتراك، وهي بديعة الصنعة مين الداخل، تحوى رخاما مصقولا وبها قناديل في جهات كثيرة، واهتم الأتراك بهذه المقدسات وأولوها الخدمات الدينية (۱۳). وزارها أيضا خلال القرن الرحالية (جوهان ويلد Johann) والرحالة جورج ساندي George Sandys وغيرهم ممن قاموا بجولات في المنطقة وسجلوا مشاهداتهم وأخبار رحلاتهم هذه.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٦٢٦، ص٣٣٥

<sup>(</sup>۲) مجهول: قطعة من تاريخ مصر إلى العثمانيين. تاريخ تيمور ٢٦٤١، ميكروفيلم ٢٧٩٦٢، وأيضا: أبو الحمد محمسود فرغلي: المرجع العمايق، ص٧١

وقد أجمع هؤلاء الرحالة على إحصاء كنائس مصر القديمة، وقالوا أن بها نحو ثلاث أو أربع كنائس، وهو رقم يكاد يقترب للحقيقة إلى حد ما، فهى تحوى أكثر من خمس كنائس تقريبا كبرى إضافة إلى الكنائس الصغرى التابعة لها. وعموما أى تحديد لها سوف يأخذ صفة التقديرية، لأن هؤلاء الرحالة أنفسهم لا يتفقون على رقم معين، بل أن بعضهم يذكر صراحة تهدم بعض هذه الكنائس(١).

وأشهر هذه الكنائس على الإطلاق كنيسة المعلقة (السيدة العنذراء) داخل حارة النصارى، وهي من الآثار القبطية الخالدة، وتحمل رقم (٧٠٠) بين آثار المنطقة. وقد عرفت بالمعلقة لأنها مشيدة فوق الحصن الروماني وأغلب الظن أنها بنيت في أو اخر القرن الرابع أو بداية الخامس الميلادي وبناؤها فوق أحد أبراج حصن بابليون يعتبر رمزا لانتصار المسيحية على طغيان الرومان وجبروتهم. تبلغ مساحة هذه الكنيسسة حوالي ٣٢,٥ × ٣٢,٥ منزا، وارتفاعها ٩,٥ مترا على صحن ينقسم إلى أربعة أقسام (٢).

وقدم لنا الرحالة نتزوشيتز وصفا تفصيليا للمعلقة عندما زارها عام ١٩٣٦م، ونــزل إلى أسفل الكنيسة بعدما أوقد شمعة حتى يتفحصها جيدا فوجد خزينة عميقة مرصعة بالرخام، وموقد صغير ومطبخ، وبئر قيل أن السيدة مريم العذراء أخذت جزءا من هذا البــئر لتغسل المسيح به، ووجد حفرة على هيئة فرن لعمل الخبز وطهى الطعام، وأمــام هـذا الفــرن قطعــة رخامية مربعة بيضاء اللون مكـتوب بوسطها كلمة " القداس La messc "("). ويوضح وصف نتزوشيتز هذا مدى الحالة المعمارية الجيدة التي عليها المعلقة، وهي الحالــة ويوضح وصف نقزوشيتز هذا مدى الحالة المعمارية الجيدة التي عليها المعلقة، وهي الحالــة التي تؤكدها أيضا وثائق القرن بعام ١٠٤٤هــ/١٦٤٤م ثم بعــد ذلــك بفـترة كبـيرة عــام التي تؤكدها أيضا وثائق القرن بعام ١٠٤٤هـــــا الجيدة لا تنطبق على كنيسة المعلقة وحدها بل علـي

<sup>(</sup>٢) أبو الحمد محمود فرغلي: المرجع العمابق، ص٧٣

<sup>(</sup>r) Neitzschitz. Op. Cit. P229

<sup>(</sup>²) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٣٥٣، ص٣٦٣، أيضا نفس المحكمة: س١٠٢، م٢٦٦، ص٢٦٦

كافة كنائس مصر القديمة. والجدير بالذكر إن شهرة المعلقة تعود إلى نقل الكرسى المرقسى من مدينة الإسكندرية في القرن ١١م على يد الأنبا خرستودلوس البطريل ٢٦٠، واستمر الكرسي بها مدة طويلة إلى أن تم نقله إلى كنيسة أبى سيفين (مرقوريوس) في القلسرن ١٤م، وأيضا اجتمع بها بعض المجامع الإكليريكية في القرن ١٢م(١).

أما كنيسة أبى سرجة فهى لا تقل أهمية من الوجهتين التاريخية والفنية عن المعلقة، وهى تقع وسط الحصن الرومانى تقريبا (بجوار المتحف القبطى الآن)، وهناك شبه إجماع على إنها شبيت في المكان الذي أقامت فيه العائلة المقدمية لما هربت من وجه الملك اليهودي هيرودوس. وسميت " بأبي سرجة " لأنها أنشئت باسم (سرجيوس) و (أخيس) وهما جنديان مشهوران استشهدا بجهة الرصافة بسوريا في أوائل القرن يم في عهد الإمسبراطور مكسيمانوس (٢). ويذكر نتزوشيتز مسمى آخر لأبي سرجة وهو Pella Madonna مستطيلة الشكل حوالي ، ٢٨,٤ × ، ٢٦,٤ مترا وارتفاعها حوالي ، ١٥ مترا وهي على عمسق ثلاثة أمتار عن مستوى الشارع، وهي بذلك شاهقة الارتفاع والنصاري كانوا دائما يقومسون خلال القرن بعمل تجديدات وترميمات لها على حساب الجوامع والزوايا المجاورة لها خاصسة جامع النعمانية، فقد اخذوا أعمدة وأخشاب النعمانية وعمروا به الجانب القبلي مسن الكنيسة وتركوا الجامع خرابا(٤). وأقروا لها ناظرا يرعي شئونها ويتولي إدارة الأوقاف المرصسودة لها لضمان استمرار العبادة بها وتأدية الطقوس الكنسية، والملاحسط أنسها كانت تختص بالمسيحيين القدامي أو الأقباط (Copts) كما ترى المصادر. وقد رأى تغنو أثناء زيارته لها بالمسيحيين القدامي أو الأقباط (Copts) كما ترى المصادر. وقد رأى تغنو أثناء زيارته لها بها هو المسحيين القدامي أو الأقباط (Copts) كما ترى المصادر. وقد رأى تغنو أثناء زيارته لها بها بها ويتولي القدامي أو الأقباط (Copts)

<sup>(</sup>١) أبو الحمد محمود فرغلى: المرجع السابق، ص٧٣

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ص٢٦

Neitzschitz. Op. Cit. P229 (\*)

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٥٧٤، ص٦٠٢

<sup>(°)</sup> Neitzschitz, Op. Cit. P22

وارتبط تاریخ کنیسة أبی سرجة بکنیسة أخری هی کنیسة القدیسة بربارة أو السست بربارة التی تقع بالقرب منها داخل سور حصن بالیون (قرب المتحف القبطی الآن)، والتاریخ المشترك بینهما جاء منذ البدایة و عندما تأسست هذه الکنیسة فی أو اخر القرن ک أو اثل القرن مم وسمیت باسم السیدة بربارة التی ولدت فی القرن الثالث المیلادی وسط أسرة غنیة وثنیة، واعتقت المسیحیة علی ید العلامة المصری "أوریجانس" الأمر السذی أغضب والدها فقتلها فحملت الکنیسة اسمها تخلیدا لها. ولکن حدث أن تهدمت الکنیسة فی القرن العاشر وأعاد بناءها هی وکنیسة أبی سرجة شخص یدعی یوحنا بن الایح و کان ذا حظوة لدی الخلفاء الفاطمیین، ورغم ذلك لم تشفع له هذه الحظوة عندما أعاد بناء کنیسة أبی سرجة وكنیسة بربارة رغم أنه أخذ تصریح فقط ببناء کنیسة و احدة اذلك أمر الخلیفة الفاطمی بسهم إحدی الکنیستین و کلف و زیرة الذی صار یتنقل من الواحدة إلی الأخری لیختار و احدة منهما، ولم یستقر علی حال فلما أعیاه التعب سقط میتا، فبلغ الخلیفة ما حدث فامر بترك الکنیسستین و قال " أنا أمرت ببناء و احدة و الأخری دیة له "(۱).

وجاء شكل الكنيسة على هيئة مستطيل حوالى  $77 \times 12.0$  مترا وارتفاع  $10 \times 10.0$  ويفصل صحن الكنيسة عن الجناحين القبلى والبحرى وعن الجناح الغربي المقسابل للسهياكل للاثة صفوف من الأعمدة الرخامية، وبها منبر مماثل لمنبر أبى سرجة (7). وعلى هسذا تعد كنيسة الست بربارة من أجمل كنائس مصر القديمة قاطبة.

ومن الكنائس الزائعة الصيت أيضا كنيسة أبى سفين التى تحمل رقم (٤١٧) ضمين آثار المنطقة، وتقع شمال حصن بابليون، وهى تحمل اسما الشهيد القديس مرقوريوس المعروف بأبى سيفين كان ضابطا بالجيش الرومانى واعنتق المسيحية واستشهد بسبب ذليك

<sup>(1)</sup> M. T. E Thevenot. Op. Cit. P263

<sup>(</sup>٢) أبو الحمد محمود فرغلي: المرجع الصابق، ص٧٩

<sup>(</sup>۲) نفس المرجسع: ص۷۹

عام ٣٦٥م، فسميت بإسمه. وتهدمت أكثر من مرة وأعيد بناؤها زمن المعز لدين الله الفاطمى ثم أحرقت ضمن حريق الفسطاط وتم ترميمها بالطوب وشيدت بها القباب، بل شهدت تجديدات جمة خلال القرن السابع عشر شمات الوجه والداخيل و لا ننسى أنها لفترات من الزمن قد تبوأت دور الزعامة على كنائس مصر المحروسة عندما انتقلل إليها الكرسى المرقسى في القرن الرابع الميلادي.

ورأينا كنائس أخرى بالمنطقة مثل كنيسة شنودة وكنيسة القلايسة، وكنيسة تتعلق باليهود أو المعبد اليهودى، وقد ذكر على مبارك فى خططه " أن لليهود نحسو ١١ كنيسة، واحدة منها بقصر الشمع وهى أقدمهم "(٢). وكنيسة سيدة النصارى ومارى جرجس وكنيسة بابليون السروج التى تولى نظارتها الذمى بيلاطس بن عاذر بن عبد رب المسيح فى منتصف القرن السابع عشر (٢).

وكان للمدينة نصيب وافر للأديرة كما كان للكنائس، فانتشر بقصر الشميع العديد من الأديرة مثل دير مارى جرجس أو دير البنات السفلى المعروف بدير سكندره وهو للقديس سان جورج Saint: George صمم بطريقة جيدة فوق ربوة مرتفعة، وقد زاره تفنو ورصيد به عدة قضبان حديدية الواحد فوق الآخر، يحوى مصباح (قنديل) كبير وعمود ضخم توجيد أعلاه شعلة من النار قيل أنها من القديس سان جورج. ومن الطريف – كما يروى تفنو – إن اليونانيين القاطنين بالدير يقولون بوجود نراع يظهر فجأة ثم يهبط، ولكنني شخصيا لم أره مطلقا أثناء زيارتي (أ). وقد صدرت العديد من الأوقاف لصالح الدير قام بنتظيمها المعلم دريهم بن يوحنا الخياط الذي تولى نظارة وقف فقراء دير البنات في النصف الثاني عليه "القرن (٥). وخصص حوشا خاصا للدير لإسكان ممن يرى فيهم أهلا له وأطلق عليه "

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٨٩، ص٧٠

<sup>(</sup>٢) على مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة، جــ ١، طـ ١، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٤، ص٢٣٣

<sup>(</sup>٣) الباب العالى: س١٣٣، م١٠٦٠، ص٢٥٨

<sup>(1)</sup> M. T. E. Thevenot. Op. Cit. P263

<sup>(°)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٦، ص٢

حوش دير البنات (١). ووجد دير للنصارى الأروام الملكية شاهق البناء، وقد أضيف السه بعض الأبنية الجديدة في النصف الثاني من القرن(٢).

أما دير مارى مينا بغم الخليج والذى أشرنا إليه منذ قليل، دائما مفتوح الباب، يقطن به العديد من الرهبان، حالته جيدة فقد أدخلت عليه بعض الترميمات فى النصف الشانى من القرن. وتم بناء العديد من الفساقى داخل أرضيته منذ عام ١٠٥٥هـ/١٦٤٥م بموافقة المعلم بقطر بن غبريال والمعلم ميخائيل بن أبوب ناظر الدير (٣). ودير خضر الأخضر لم يرد عنه الكثير فى وثائق القرن سوى إنه بمصر القديمة وقد خصص للنصارى الأروام أيضا يرعلى شئونهم البترك يوانيليوس الذى تولى نظارة الدير فى النصف الثانى من القرن السابع عشر. ومن تعلقات الدير خربة بالقاهرة بخط بين السورين بحارة اليهود "عديمة الفائدة مأوى للصوص والحرمية والبلطجية وتضرر منها المار والجار (٤). على حد تعبير المصادر.

وهكذا توافر للمدينة العديد من المنشآت الدينية سواء أكانت إسلامية أو قبطية، مــن مساجد وزوايا أو كنائس وأديرة ظلت عامرة خلال القرن السابع عشر وفيمــا بعـد تنطـق بمهارة المعماريين المهرة، وخير دليل على التراث الإسلامي والقبطي على أرضها.

# ثانيا: الهنشآت الاجتماعية:

#### ١. الوحدات السكنية:

هناك العديد من الدراسات ألقت الضوء على المساكن في مصر العثمانية سواء المنازل أو الرباع والأحواش والأزقة وغيرها. مثال لذلك دراسات " أندريه ريمون " عن القاهرة العثمانية وكذلك دراسات الدكتورة " نيللي حنا " المعمارية عن القاهرة أيضا. ومن خلال كتابات هؤلاء وغيرهم وسجلات المحاكم الشرعية وجدنا أن أغلب الوحدات السكنية

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القريمة: س۹۸، م۲۲۸، ص۷۰۶

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القنيمة: س١٠٢، م١٨٨، ص٢٦٦

<sup>(</sup>٢) محكمة قناطر السباع: س١٣٠، م١١١، ص٥١

<sup>(3)</sup> محكمة الباب العالى: س١٢٧، م١٤٣٨، ص٣٣٧

تجلت فى البيوت الخاصة وبجانبها وجنت الرباع التى كانت فى الغالب يسكنها الحرفيون وتبنى فوق منشأة تجارية أو خيرية، أما الأحواش فكانت قبلة الفقراء، وسواء الرباع أو الأحواش أخذ كل منهما مسمى " المساكن المشتركة "(١).

ومنازل الفسطاط منذ البداية كانت متواضعة كدار عمرو بن التعاص وابنه عبد الله، ودور حكام مصر الأوائل، ولكن بمرور الزمن أخنت طور العمائة آلائيقة وظهرت قصدور الأمراء، إلا أن الكبوات التي تعرضت لها المدينة من حرائق ومحاعات وأوبئة أضدرت بالمباني والوجه المعمارية للعديد منها. وتحولت إلى خرائب وهو ما أطلقنا عليه في البداية خرائب الفسطاط " التي امتنت إليها يد العمران بعد ذلك لتعيدها إلى سيرتها الأولى.

ونتيجة لهذا العمران شيدت العديد من المنازل بمصر القديمة سواء منازل الأمراء (منزل الأمير عبدى بيك أمير اللوا السلطاني بمصر القديمة في منتصف القرن السابع عشر) و (منزل السادات الوفائية كالشيخ عبد الفتاح أو الأكرم ونجليه عبد الرازق أبو العطا وشمس الدين) ومنازل الميسورين مثل (عائلة الخولي بحمام جمدار) و (عائلة البديوى بفسم الخليسج) ومنازل عائلة جوربجي أمثال محمد وأخية يوسف وهما من الأمراء المتحدثين على حطسب المطبخ السلطاني، ناهيك عن منازل الصوباشية وقضاة المذاهب الأربع بالمدينة. وهناك منازل البسطاء من الناس وهي بيوت يغلب عليها البساطه والقدم، حتى أن الرحالية نيزو عندما رآها قال عنها "هي عبارة عن أكواخ أو عشش، يغلب عليها البسياطة. ويعضها عندما رآها قال عنها "هي عبارة عن أكواخ أو عشش بابليون (٢).

ومنازل مصر القديمة عبارة عن طابق واحد أو طابقين على الأكثر تشتمل على قاعات أرضية مسقفها غشيما (بسعف النخيل أو جنوع الأشجار) ودهليز مسقف أيضا غشيما وسلم يصعد منه إلى الطابق العلوى ويواجه السلم في هذا الطابق فسحة كشف سماوى (أي غير مسقفة)، وعلى يمين الصاعد طبقة حبيس مسقفة غشيما بها باب مربع، وهذا الوصسف

<sup>(</sup>۱) نيللى حنا: بيوت القاهرة " دراسة إجتماعية معمارية " في القرنين ۱۷، ۱۸، ترجمة حليم طوسسون، العربسي النشسر والتوزيع، ۱۹۹۱، ص٥٦

<sup>(1)</sup> Neitzschitz, Op. Cit. P219

الدقيق هو نموذج أخذناه لمنازل مصر القديمة، وهو منزل الحاج على بن عبد الخالق المتراس بعنبر مصر القديمة، وهو منزل على حالة معمارية جيدة ومشيد علمه مسلحة نحسو ١٢ سهما(١). ولا يعنى ذلك أن تخطيط منازل المدينة قد صار على هذا المنوال فقط، بل عثر نساعلى العشرات، بل المنات من المنازل داخل بطون السجلات بأوصاف مختلفة، فمنها ما يحتوى على أروقة أو حواصل (مخازن) خاصة لخزن الغلال وقاعات عديدة إضافة إلى المنافع والمرافق بل لاحظنا أن الأفران كانت تلحق مباشرة ببعض المنازل مثل منزل المعلم محمد بن سليمان الحطاب بحارة الجمالة بغم الخليج(١). وأحيانا كانت الحجرات العليما تبنى بطرق معمارية تمتد ببروز فوق الشارع سواء بالأحجار أو الأخشاب(١).

أما عن مواد البناء التي استخدمها أهل مصر القديمة عندما شرعوا في بناء مساكنهم، فشملت الطوب اللبن والطوب الآجر والدبش والمون، ومعظم المنازل التي عثرنا عليها في فشملت الطون السجلات في آخر منطقة تم تعميرها في فترة الدراسة وهي المنطقة المسماة " بسالكفر المستجد بجوار الشيخ شهاب المجذوب بأطراف حمام جمدار " جميعها استخدم أدوات البناء هذه (٤). ويرى ألبير جبرييل وعلى بهجت في حفريات الفسطاط: أن المنازل التي تبني بالدبش يرمى أماسها بغير نظام على هيئة مداميك من الدبش داخل حفائر الأساس، في حين أن الأساس المبنى بالآجر يغلب عليه أن حفره قليلة العمق ويرمى الآجر هذا على هيئة مداميك منطمة ويسقى بمونة الجير والرمل (٥). وكان الآجر المستعمل في الفسطاط أحمر داكسن ومتجانس مستوفى الحريق شديد الصلابة.

وكانت إدارة مصر القديمة تهتم بحماية أى منشآت عمرانية بصفة عامـــة والمنازل بصفة خاصة، وتحرص دائما على سلامة أسسها وهيكلها حتى تضمن سلامة ساكنيها وكذلك

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢٣١٨، ص٦٣٧

<sup>(</sup>۲) نفسه: م۳۲، ص۶۶

<sup>(3)</sup> Nelly Hanna: Construction Work in Ottoman Cairo "1517-1798" Le Caire 1984. P13 (4) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م١٠٣، ص٨٢٩، ص

<sup>(</sup>٥) على بهجت وألبير جبربيل: المرجع السابق، ص ص٩٩، ١٠٠

المارة في الشارع، وقد تجلى ذلك في الشكوى التي رفعها الشيخ الشهابي أحمد الشهير بابن زرعة القادري خليفة السادة القادرية بمصر القديمة عام ١٠٥٤هـــــ/١٦٤٤م إلى الحاكم الشرعى بالمدينة مضمونها " إن بجوار منزله الكاين بحارة القدسية (الخلاله) بخط حمام جمدار قرب الحارة المستجدة توجد تربة مهجورة هي تربة الشيخ سعد الدين وداخل أرضيها أصل نخل طويل آيل للسقوط ومائل على منزله، وكلما يقوم الهواء يضرب حائط منزله ويهدم ما بها من طوب وأحجار، وفي ذلك ضرر له وتهديد للمارة ..... "(۱). فأمر الحاكم الشرعي بالكشف عن ذلك وفعل ما يلزم.

وكما ذكرنا في بداية هذا الفصل أن الإدارة كانت تملك لمن يرغب في التعمير أماكن الخراب لبناء منازل صالحة للسكني أو غيرها. ورأينا منطقة كفر الشيخ شهاب المجذوب بظهر حمام جمدار كيف كانت أرضا بوارا ثم ظهرت فيها العديد من المنازل [ منزل دويدار الطحان - منزل الحاج عبد الرحمن السملي وغيرهما ]. ولم يقف دورها عند هذا الحد بسل كانت تشجع على إزالة الأبنية القديمة وإحلال أخرى محلها، فقد كانت هناك العديد مسن المنازل القديمة التي رآها الرحالة جوهان ويلد أثناء جولاته داخل المدينة في بدايسة القرن المباني القديمة التي رآها الرحالة جوهان ويلد أثناء جولاته داخل المدينة في بدايسة القرن المباني الجميلة أغلبها تهدمت ". وكأن العديد من أهل مصر القديمة قد سمعوا صيحة ويلد هذه، فأنبرى الكثيرون يتسابقون في تملك تلك الأبنية القديمة وإعادة بنائها من جديد، ومن هؤلاء الأمير بهرام شربجي ابن الأمير يوسف القاطن بمصر القديمة السذي تملك بحجة شرعية من محكمة قناطر السباع عام ١٠٤٠هـ/١٦٣٥م أماكن قديمة البناء بددار النحاس وراح يزيل الأبنية والأتربة وينقلها بعيدا، وعمرها تعميرا جعلها صالحة للسكن والاستغلال على نفقته الخاصة (۱).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٢٠٥، ص٢٠٥

<sup>(1)</sup> Johann Wild. Op. Cit. Ch30. P167

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٠١، ص٤٢

أما الرباع فهى نموذج للسكن الجماعى مبتكر للغاية، وقد خصصص لسكنى أفسراد الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، وهو من المنشآت القديمة التى ثبت وجودها فصى العصر المملوكى وانتشرت فى مصر العثمانية وكان لمصر القديمة نصيب منها، وقد وجد نوعان من الرباع حكما يرى أندريه ريمون (۱). الأول: يتكون من طابقين أو ثلاثة فوق الدور الأرضى الذى يضم حوانيت ومخازن (حواصل)، مثل ربع بحمام جمدار تجاه جامع السويدية أعلى حانوت ترك العلاف (۲). والثانى: فوق وكالة ويضم أيضا طابقين أو ثلاثة، وفى الحالتيسن لا يوجد اختلاف فى مبادئ بناء الشقق أو وجود الطوابق والأروقة وكذلك السلالم الداخلية.

وعموما تكثر الرباع قرب الأسواق وتزدحم بالسكان. فتذكر الوئسائق وجود ربع بسوق حمام جمدار في النصف الثاني من القرن يسمى " ربع القاياتي " المكتظ بالسكان (٢).

ولقد تمكنا من تحديد نحو ١٢ ربعا في المدينة، ولكننا نعتقد بوجود رقم أعلى مدن ذلك لوجود حلقات مفقودة في سجلات العصر رغم محاولتنا المضنية للتقريب. وبوجه عدام هو رقم معقول بالنسبة للرقم الذي توصل إليه أندريه ريمون لرباع القداهرة المعزيدة (٣٦) ربعا. ويرى أن كل ربع يقطن به حوالي مائة شخص، فإن كان الأمر كذلك، فلنا أن نتصور تعدادا لسكان مصر القديمة في ضوء ذلك بجانب الوحدات السكنية الأخرى.

فمن هذه الربوع (ربع الخروبي) بحمام جمدار – نسبة إلى بدر الدين الخروبي – وقد تم تأجيره للأمير سليمان بن مصطفى من أمراء مصر المحروسة عام ١٠١٣هـــ/١٦٠٢م لمدة ثلاثة عقود (٩ سنوات) نظير مبلغ ٢٤٠ نصف فضة يدفعها كل شهر من هذه المدة، واشترط عليه رعاية الربع وعمارته أو ترميمه إذا لزم الأمر (٤). وكان بواب الربع بمثابة

<sup>(</sup>۱) أندريه ريمون: المدن العربية الكبرى في العصر العثماني، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر، القاهرة، ط١، ١٩٩١، ص٢٣٥ ص٢٣٥

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١، ص١

<sup>(</sup>۲) نفسید: م ۲۲۶، ص ۲۶۳

<sup>(</sup>۱) مشت ۱۲۱ لسنة ۱۰۱۳هـ، ص ۱۲۲

أمين الدرك له يزج عنه أى خطر يهده من سطو أو سرقة مثلما فعل بواب "ربع بن الأعرج " عام ١٠١٥هـ/١٦٠٥م(١).

أما ربع الكريدى فقد أنشئ فوق مطهرة الجامع المنصورى بخط دار النحاس على مساحة ١٢ سهم. وتذكر الوثائق إنه ضمن أملاك الشيخ عبد الرازق أبو العطا بن وفا السذى قام بتأجيره عام ١٠٧١هـ/١٦٦ م ولمدة ثلاث سنوات هلالية للنورى على بن الشيخ عبد الله الجيزى (٢).

ولاحظنا أن معظم ربوع مصر القديمة قد انتشرت في دار النحاس وحمام جمدار، ذلك لأنهما أكثر مناطقها سكانا إضافة إلى انتشار الحرف بها فلا ننسى أن الربوع أغلب سكانها حرفيون. أما أصحابها فأغلبهم من السادة والأمراء مثل ربع عبد الرازق بن وفا حكما نقدم وربع المنصوري لسيدي أحمد الينكجري وربع سيدي محمد المدادي الوفائي، ووجننا ربع لأحد النصاري بالمنطقة نعني "ربع ميرهم النصراني قرب شونة مصر القديمة (٣). وقد تعرضت إحدى مساكنه للسرقة عام ٢٥٠١هـ/٢٤٢م وآلت ملكية هذا الربع بعد ذلك إلى عبد الحق السعودي. ولاحظنا أيضا أن أغلب سكان الربع من الطائفة الروميية بالمدينة أمثال الزيني عثمان الرومي ويوسف الرومي الذين لم يتورعوا عن شرب الخمر وارتكاب الزنا داخل الربع. وتذكر الوثائق بأن "ربع ميرهم سابقا وعبد الحق السعودي التساء وارتكاب الزنا داخل الربع. وتذكر الوثائق بأن "ربع ميرهم سابقا وعبد الحق السعودي التساء

<sup>(</sup>۱) نشت ۱۲۶ استة ۱۰۱۰هـ، ص٥٥

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٧٧، ص٣٠٥، وعن الشيخ عبد الرازق والسادات الوفانية راجع فصـــل التجـــارة من دراستنا.

<sup>(</sup>٣) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٢٢٩، ص٣٠٣

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: ص ١٠١، م ٢٢٦، ص ٨٧، وكذلك م ٢٢٧، ص ٨٧ أيضا من نفس السجل. وللمزيد من النفصيك انظر: الفصل الخامس من هذه الدراسة.

أما الحوش وهو النموذج الثانى للسكن الجماعى، فقد تأكد أندريه ريمون من وجوده بمصر، وأحواش القاهرة عبارة عن ساحات واسعة أو أماكن مسورة مليئة بالأكواخ التى يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام يقيم فيها جمهور الفقراء مع حيواناتهم، وأغلب الأحواش مكشوفة (١). وظهرت هذه النماذج السكنية داخل مصر القديمة لانتشار العديد من الفقراء بها سواء مسلمين أو نصارى. فعثرنا على حوش داخل قصر الشمع يدعى "حوش دير البنات " لإقامة فقراء النصارى، وبنفس المنطقة العديد من الأحواش مثل " الحوش الجارى في وقف سيدى أبى السعود الجارحي والإمام الشافعي "(١). وبدار النحاس "حوش عصفور "(١). وما لفت انتباهنا عند در اسة أحواش مصر القديمة أن وجدنا أغلبها ساحات ضيقة على غير العادة، فالبعض منها لا يتعدى ١٢ سهما وهي مكشوفة والقليل منها مسقفا، وبعضها يحوى بجانب الوحدات السكنية حواصل (مخازن) يقوم فقراء الحوش بتخزين حبوبهم وأسبابهم داخلها. وقد بلغ ثمن أحداهم نحو ١٤٠ نصف فضة، في حين بلغ الإيجار لأحد هذه الأحواش نحصو ١٥٠ نصف فضة، في حين بلغ الإيجار لمن القرن (١٤).

أما الأروقة فقد انتشرت بمصر القديمة على نطاق واسع ودائما ما يتكون من عدة طاقات إضافة إلى المرافق والمنافع، وهو مكان يصلح للسكنى والإقامة الدائمة، فقد استأجر حجازى بن نوفل رواق بحمام جمدار من المرأة زينب ابنة المرحوم على بجميسع مكوناته لينتفع به في السكني لمدة ثلاثة عقود وستة أيام نظير ٢٥٠ قرشا عن كل شهر (٥).

### ٢. منشـــآت أخـــرى:

وبجانب الوحدات السكنية وجدت عدة منشآت اجتماعية بالمدينة منها الحمامات والمقاهى والأسبلة. والحمامات كانت ضرورة ملحة في مصر القديمة نظرا لإرتفاع درجات

<sup>(1)</sup> أندريه ريمون: المرجع السابق، ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٥٥٠، ص٩٦٧

<sup>(</sup>٣) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٧٥٣، ص٢٦٧

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٨٩، ص٧٤

<sup>(</sup>٥) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٥٤٣، ص١٩٨

الحرارة بها وهو أمر قد أشار إليه الرحالة عندما زاروا المدينة، حتى قيل أن الحرارة بها فى بعض الأوقات كانت تصل إلى ٤٠٠. لذلك كثرت الحمامات فى المدينة يستخدمها الجنسين على السواء. وقد ذكر أندريه ريمون أن الرحالة التركى أوليا جلبى قد وضع رقما لتعداد حمامات القاهرة وهو (٥٥ حماما) وهو رقم يرى ريمون إنه غير صحيح خاصة وأن المؤرخ أحمد شلبى بن عبد الغنى قد ذكر أنه يوجد بالقاهرة عام ١٧٢٣م نصو ٣٧ حماما، ويضيف ريمون حمامين آخرين ليصل عدد حمامات القاهرة نحو ٧٥ حماما منهم حمامين بمصر القديمة (١٠). وتؤكد وثائق القرن السابع عشر أنه يوجد بمصر القديمة أكثر من ٨ حمامات ما بين حمامات عامة حكما ذكر أندريه ريمون - وحمامات خاصة ابعض الأشخاص، وقمنا بتحديد هذه الحمامات وأماكنها فى الجدول التالى:

| موقعـــه                | الحمصام                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| يسمى الخط بإسمه وهو قرب | حمام جمدار                                               |
| جامع عمرو               |                                                          |
| خط دار النحاس           | حمام عبد الرازق أبو العطا                                |
| خط جامع الحسنات         | حمام أمير الدين بن عبد الغنى الخوجي                      |
| خط دار النحاس           | حمام السادات الوفائية                                    |
| الم تحدد الوثائق موقعه  | حمام جنة                                                 |
| بالمدينة                |                                                          |
| خط دار النحاس           | حمام شمس الدين محمد أبو الفضل                            |
| خط دار النحاس           | حمام "عامر بن عبد الله الوفائي – زين الدين صالح الوفائي" |
| بمصر القديمة            | حمام العوافي                                             |
| خلف دار النحاس          | حمام السادة الأربعين                                     |

<sup>(</sup>۱) أندريه ريمون: فصول في التاريخ الإجتماعي للقاهرة العثمانية، مكتبة مدبولي، ١٩٧٤، ص١١٦

وتتكون أغلب حمامات مصر القديمة كالعادة من مسلخ وبيست أول وبيست حرارة ومغاطس ودشوت ومستوقد (١). وكانت عملية بيع واستثجار هذه الحمامات تتم بشكل طبيعسى داخل المدينة.

أما الأسبلة فهى من المنشآت الاجتماعية والدينية على حد سواء، اجتماعية لأنها في خدمة الجميع ويتوافر عليها العديد من سكان المدينة، ودينية لأنها مخصصة للمارة وأبناء السبيل. ووجد العديد من الأسبلة هنا قد انتشرت بخط حمام جمدار ودار النحاس وفم الخليج، فيقوم السقايين بحمل مياه النيل وصبها في هذه الأسبلة نظير أجسر معلوم، وكان سبيل الحلفاوي بحمام جمدار أشهر أسبلة مصر القديمة قاطبة (۱). والمقاهي قد انتشرت بخط جامع عمرو خاصة بعد شيوع شرب القهوة بالمدينة، وقد امتلك الجامع العديد منها في صدورة أوقاف من جانب أهل البر (۱).

### خطط مصر القدرمة:

دراسة الخطط من الدراسات التي تواجه العديد من الصعوبات خاصــة بعـد زمـن المقريزي، فأغلب كتب الخطط في حقيقتها لم تكن على نفس قيمة خطط المقريزي، وهي فـي مجملها تعتمد عليه سواء من قريب أو بعيد. ويعترف بعض الباحثين أنه لــم توجـد كتـب اختصت بالخطط سـوي ثلاث فقط اختصت بذكر الخطط في فصول من كتبها مثلما فعل أبو المحاسن يوسف ابن تغرى بردى تلميذ المقريزي المتوفى ســنة ٤٧٨هـــ/١٤٧٠م حيـث خصص فصلا من كتابه " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " للحديـث عـن خطـط القاهرة وتأسـيسها في العصر الفاطمي. وكتاب السيوطي " حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة " فيه بعض المعلومات الطبوغر افية عن مصر القاهرة ومعالمها الأثرية. وكتــاب "

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٥٥٨، ص٢٠٣، وكذلك بشت ١٧٤، ص٩٣ لعنة ١٠٦٥هــ

<sup>(</sup>۲) الياب العالى: س٤٤، م٤٤، ص١٧٦

<sup>(\*)</sup> للمزيد عن المقاهى انظر: الفصل الرابع.

التحفة الفاخرة في ذكر رسوم خطوط القاهرة " ألفه شخص يدعى أقبغ الخاصكي، ألف السلطان الأشرف قانصوة الغورى وهو محفوظ بالمكتبة الأهلية في باريس (١).

أما مؤرخو العصر العثماني فقد اكتفوا بإستعادة معلومات خطط المقريزي مثلما فعل ابن أبي السرور البكري في " قطف الأزهار " وغيرها. لذلك خاولنا من جانبنا أن نسلط الضوء على تخطيط مصر القديمة خاصة وأن خططها قد تعرضت للتغيير أكثر من مرة وهذه سنة التاريخ بالطبع، وهو الأمر الذي جعل خريطة المدينة قد طررأت عليها بعنض التغيرات.

وربما يسأل سائل، لماذا نعالج الآن خطط المدينة وتحديدها رغم أن هذا لابسد من التعرض له منذ البداية ؟ والإجابة في بساطة شديدة هي حدوث عمران بالمدينة قد تعرضنا له في البداية وهو أمر قد أوجد تغييرا في خطط المدينة وحاراتها، حيث ظهرت أماكن جديدة حضرية بالمدينة بعدما كانت خرابا.

وقد رصدنا خطط مصر القديمة وكذا الحوارى بها وما يتبعها من ثنايا السجلات في الجدول الآتى:

<sup>(</sup>١) أيمن فن الدسيد: ممبودة كتاب المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار للمقريزي، ص ص ٢٤، ٢٥

| خوخة            | درب             | عطفة | ما به من حارات                                                                                                                                                                                                                  | الخط                                        |
|-----------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| خوخة ابن الأعرج |                 |      | المعلم حسين -المغربلين منصوربن مرعى ابسن وفا العلاف -ابن ميل م- كثيك - عبويقة سنوار -أبى سعيدة المغربي - عبددي بيك - المستجدة (الجنين سابقا) - الميامنة - الشرفا النصارى والب ترك القدسية (الخلالة) - حارة يحيى بن ملطان بالكفر | حمام جمدار                                  |
|                 | درب<br>الحجارين |      | رزيــر-عمــر كشــك-<br>العياط-الســرلمنة-ابــن<br>قميحة-رزنة                                                                                                                                                                    | دار النحاس                                  |
| خرخة الهيئمي    |                 |      | الكيز لنية-الدخامسة-<br>البرديني-الجمالسة-<br>الجباس-الحاج طه-حارة<br>السكر والليمون-السيدة<br>هنيدة-حارة البرديني.                                                                                                             | فم الخليج                                   |
|                 |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                 | خط بین<br>الأفران "خط<br>الخشابین<br>سابقا" |
| :               |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                 | خط حمسام<br>العو افي                        |

|                               |                                                   |  | خط ساعی                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                               | درب<br>الكنيســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  | خط السبع<br>سقايات                   |
| خوخسة الشييخ<br>محمد الحلفارى |                                                   |  | خط کرم الجار ح                       |
|                               |                                                   |  | خط جــــامع<br>عمرو بـــــن<br>العاص |
|                               |                                                   |  | خط الحوض<br>الأعرج بفـم<br>الخليج    |

الجدول السابق يوضح لنا خطط المدينة وحواريها التى حاولنا قدر ما هو متاح بيسن أيدينا أن نرصد ونحدد مواقعها على خريطة مصر القديمة والتى وضبح عليها الخسراب فسى بعض المناطق قبل القرن السابع عشر لاسيما فى منطقسة أطراف حمام جمدار فسى شسرقى المدينة والتى أطلقت عليها الوثاق اسم " منطقة الخلاء والكيمان "(") وهى المناطق التى خصتها حفريات الفسطاط وأطلقت عليها " منطقة حلقوم الجمل " التسبى تتصل بكوم الشقاف (انظر خريطة رقم " ١ " ص ٤٨)، وحتى باقى خطط مصر القديمة ظهرت بها بعض الوحدات السكنية والأجزاء الداخلية تعانى من الإعياء وتحتاج إلى عمليات جراحية حسى تصلح للسكنى، نخص هنا خط كوم الجارح (مسقط رأس أبى السسعود الجسارحي) وحسارة النصارى بقصر الشمع ... إلخ.

<sup>(</sup>٥) انظر ملحق رقم (١) شكل بوضح مناطق الكيمان والخلاء كما صورتها حفريات الفسطاط.

وما أن انصرم القرن السادس عشر حتى صدرت الأوامر الشريفة بضرورة تعمير أماكن الخراب بمصر القديمة، وقد تعرضنا إلى العديد منها في بداية هذا الفصل. وشمل هذا العمران الجزء الأكبر من منطقة الخراب التي أشرنا إليها (منطقة أطراف حمام جمدار)، فظهرت فيها الوحدات السكنية المختلفة من منازل وأحواش، وسمعنا فيها عن الحارة المستجدة بل كفر بأكمله يسمى "كفر الشيخ شهاب " وعمر الجامع القديم الموجود بالمنطقة وبل عمرانها وهو " جامع المسلمية " أو " جامع الدبان " حتى يؤدى أهالى المنطقة شعائرهم الدينية. وفي محاولة من جانبها لربط المنطقة الجديدة المستجدة (منطقة الخياب الخياب الموجود والكيمان مابقا) بسوق حمام جمدار وجامع عمرو، قامت إدارة المدينة بتعمير طريقين (دربين) طولهما يبلغ نحو (خمسة أذرع) يبدأن من موقف الحمارة وحوش عبد الرازق أبو العطاحتي يصلان إلى جامع عمرو وحمام جمدار (انظر خريطة رقم " ۲ " ۲ ).

لا شك أن هذا العمران الذى حدث بالمدينة قد غير خريطة المنطقة، فقد وجدت مناطق جديدة استطعنا أن نسجلها على خريطة المدينة خاصة منطقة كفر الشيخ شهاب والتى أصبحت تابعة لخط حمام جمدار والمتاخمة له، فأصبح هذا الخط من أكبر خطط مصر القديمة مساحة وحارات (انظر الجدول السابق)، ويجب أن نضع فى اعتبارنا عدة أمور عند التعرض لخطط مصر القديمة هذه، فقد استطعنا أن نحصر منها نحو تسع خطط فى ضوء ملا تدلنا عليه وثائق المحاكم الشرعية وكتب الخطط، ولكن ظهر لنا أن بعضا من هذه الخطط الصغيرة يكون تابعا للخط الكبير المجاور له بحيث أنه فى مواضع كثيرة تشير الوثائق إلى هذا الأمر، فكما هو معين فى الخرائط التى بين أيدينا نجد مثلا خط بين الأفران من الخطط الصغيرة يجاور خط كبير مثل " خط دار النحاس " فهو بالطبع كما تشير الوثائق تابع له، ونفس الشئ بالنسبة لخط حمام العوافى المجاور لخط فم الخليج (١). وكذا خط ساعى البحر المتاخم لخط حمام جمدار، أما خط السبع سقايات الواقع شمال مصر القديمة فهو يمثل حدودها مع قناطر السباع (السيدة زينب) وهو من الخطط ذات الأهمية للمدينة بما يحويه من

<sup>(</sup>۱) وقدر ورد على سبيل الإثنارة العربيعة خط الخطر بفم الخليج، ولكننا لـــم نعــمع عنــه ســوى مــرة واحــدة عــام ۱۰۱۸هــ/۱۲۰۷م وهذا دليل آخر بفم الخليج على وجود خطط صغيرة داخل الخطط الكبيرة. انظر: محكمة مصـــر العديمة: س٩٨، م٢٦٧، ص١٠٤

دروب ومذبح ضخم مخصص للحوم البقر والجاموس. أما منطقة جنوب مصر القديمة ونعنى منطقة الرصد (الشرف) المطل على إسطبل عنتر فهى منطقة تكاد أيدى العمران لم تصل اليها ولم نسمع عن خط واحد من خطط المدينة خلال القرن السابع عشر قد إمتد حضاريا اليها رغم أن تاريخ المدينة يذكر أن المنطقة الممتدة من جامع الآثار الشريفة – الذي يقترب إلى حد ما من إسطبل عنتر – وحتى دير الطين كانت تمارس بها بعض الأنشطة الاقتصادية في بداية القرن ولكن – في حقيقة الأمر – على نطاق ضيق.

(١) خريطة توضح أماكن الخرائب بمصر القديمة في ق١٧



(٢) خريطة توضح أماكن العمران بمصر القديمة خلال ق٧١





# الفصل الثاني

النظام الإداري



# النظـــام الإداري

بعد أن دانت مصر العثمانيين وسيطروا على مقاليد الأمور بها عقب هزيمة المماليك في الريدانية ١٥١٧م وشنق طومان باي. بدأ العثمانيون يضعون نظاماً ثابتاً الحكم والإدارة في مصر، فاشترك في حكمها عدة عناصر يأتي على رأسهم الباشا (الوالي) وأحياناً تسميه المصادر (الوزير) ومعاونوه إضافة إلى هيئة أمراء المماليك من رجال العسكرية، والحامية العثمانية يشتركون في الحكم والإدارة، وقد شملت الحامية العثمانية في مصر عناصر مختلفة من العسكر (العثمانيين والمماليك والعرب)، وقد بلغ عدد رجالها عند مغادرة سليم الأول مصر نحو ٢١-١٤ ألف، وكانت الحامية مقسمة إلى سنة أوجاقات (فرق)(١) وهم الكوكليان والجراكسة، العزبان، الجاويشية، وقد اكتمات الفرق العسكرية التي تمثل الحامية العثمانية في مصر بتكوين الفرقة السابعة، وهي فرقة المتفرقة من المماليك التي أضافها السلطان سليمان القانوني، فأصبحت الحامية العثمانية تضم سبعة أوجاقات (٢).

هذا عن الهيكل الإدارى في مصر العثمانية، فماذا عنه في مدينة مصر القديمة لاسيما خلال القرن السابع عشر. تؤكد الوثائق أن المدينة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الدولة خلال تلك الحقبة، قد وضح عليها سمات هذا التنظيم الإدارى، وقد خضعت خضوعا مباشراً للعاصمة بوصفها مقر الحكم ومسقط رأس الباشا، إضافة إلى التبعية الاقتصادية بوصفها هي وبولاق منفذي العاصمة على النيل، وهو ما سنلاحظه في صفحات تالية.

<sup>(</sup>١) المديد رجب حراز: المدخل إلى تاريخ مصر الحديث (١٥١٧-١٨٨٢م)، دار النهضة، ١٩٧٠، ص١٠٠

<sup>(</sup>۲) للمزيد انظر: قانون نامة مصر: أصدره المسلطان سليمان القانونى، ترجمة أحمد فؤاد متولى، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٦ - ومن الدراسات الرائدة فى هذا المجال. د/ عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون (١٥١٦-١٧٩٨م). دمثنق، ١٩٦٨م - كذلك د/ عفاف مسعد السيد: دور الحامية العثمانية فى تساريخ مصدر (١٥٦٤-١٠٦٩م) سلسلة تاريخ المصريين رقم ١٧٩ - الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩، ص١٠٢٠

## أولاً: الجماز الإداري:

جاء التنظيم الإدارى في مصر القديمة دقيقاً، ومكملاً لبعضه بحيث أننا لا نستطيع أن نفصل منصب عن آخر إلا في أمور محددة تميزه عن غيره وهذا التلاحم يؤكد على حسن مبير الإدارة داخلها اللهم إلا في بعض الفترات التي تحدث فيها فتن أو تسورات من قيل العسكر والصناحق الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ارتباك في الجهاز الإدارى والأمنى. وقد جاء الهيكل الإدارى بها على النحو التالى:

# أ. أميـر اللوا الشريف السلطانس:

ويأتى على رأس الجهاز الإدارى فى المدينة، وقد اصطلحت وثائق المحاكم الشوعية على تسميته بإسم "أمير اللوا الشريف السلطانى وصاحب العز المنيف الخاقانى والمحافظ هو فى شهر تاريخه بمصر القديمة "وفى الثغور أخذ ألقاب أخرى مشل " القبودان "وكان مسئوليته متضامنة مع الشخصية الرئيسية الأخرى في المدينة وهو الحاكم الشرعى (القاضى). فقد كانت الأوامر الإدارية الصادرة من الديوان العالى بالقاهرة أو من إسطنبول توجه إلى الحاكم الشرعى مخاطباً مع أمير اللوا أو غيرهم من مسئولى الجهاز الإدارى كما سنرى.

وقد تعددت مسئوليات أمير اللوا سواء كانت إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية. فالأمير عابدى بيك – صاحب الجامع الكائن بشاطئ نيل مصر القديمة – الذى تولى منصب أمير اللوا بمصر القديمة عام ١٠٥٣هـ/١٦٤٢م كان أيضاً فى نفس الوقت محافظاً على الشونة بمصر القديمة بنظم شون الغلال بها(١). فيبرز دور أمير اللوا فى حالات الغلاء الشديد أو حدوث الطواعين حيث كان عليه وفق ما يصله من بيورلديات وفرمانات أن يجهز

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٥٢٠، ص٢٦١ لمنة ١٠٥٣هــ

الغلال اللازمة من الشونة السلطانية بمصر القديمة وغيرها(١). وقد رصد بعض الباحثين فعلاً أن عام ١٠٥٣هـ/١٤٢م ظهر طاعون عصف بالشباب والصبية في مصر (٢). وكان الأمير عابدي متحدثاً على أيتام مو لانا الشيخ العارف بالله أبو الأكرام شيخ السجادة والكتبة الوفائيــة منذ عام ١٠٥٤هـ/١٤٣م وهم محمد أبو الفضل، عبد الرازق أبو العطا، وأم التيسير شامة وأم الهدى مؤمنة. وقام برعاية أملاكهم من مراكب نيلية وأراض بجزيرة الذهب وكذلك مقاه حديثة الإنشاء بخط حمام جمدار (٢). وقد قدر لأيتام الشيخ أبى الأكرام هذا بعد بلوغــهم سن الرجال أن تكون لهم تجارات عريضة داخل محيط المدينة وخارجها.

وبجانب ذلك كان الأمير عابدى يقوم ببعض الجولات الليلية مع الصوباشى بمصــر القديمة. فتذكر الوثائق إنه قام بجولة مع الصوباشــى فرحـات ليلــة ١٣ ذى القعـدة عـام ١٠٥٣ هــ/١٤٢م بالخلاء والكيمان قرب دير قصر الجمع بظهر حمام جمدار فوجدا جماعة من المسلمين والذميين حاملين السيوف والسكاكين والنبابيت وخلعوا بـاب الديــر المذكـور، وكانوا قرابة ٣٠ شخصاً، فلما قبض عليهم اعترفوا بفعل ذلك بحجة وجود وليمة بالدير (٤).

وقد جرى فى التزام الأمير عابدى أراض زراعية فى مناطق متفرقة فى الفيوم (طبهتار – المناشى – دشية) فى القليوبية (منية صندر – طوخ داكة – منية الكرام). وامتلك أطياناً بناحية كفر فرشوت بالمنوفية، ولكن نتيجة أعماله العديدة قام بتأجيرها عام ١٠٥٩هـ/١٦٤٨م للأمير درويش جاويش بديوان مصر المحروسة لمدة سنة كاملة نظير مبلغ ثلاثين ألف نصف فضة (٥).

<sup>(</sup>۱) عبد الحميد حامد مىليمان: الموانى فى العصر العثمانى، الهيئة العامة للكتاب، سلملة تاريخ المصربين رقــم ٨٩ لعـــنة ١٩٩٥، ص٦٩

<sup>(</sup>٢) ناصر أحمد إبراهيم: الأزمات الإجتماعية في مصر في ق١٧، دار الآفاق العربية، ط١، ١٩٩٨، ص٢٥

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٥٢٠، ص٢٦١ ولنفس السجل م٥٢٣، م٤٢٥، ص٢٦٣. للمزيد من التفاصيل عـن أبناء أبي الأكرام. انظر الفصل الخاص بالتجارة من دراستنا هذه.

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٤٩، ص٦٠

<sup>(</sup>٥) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٧٧٥، ص٢١٦

وقد تزامن مع الأمير عابدى أمراء آخرون منهم الأمير حسن أمير اللوا بمصر القديمة عام ١٠٥٨هـ/١٩٤٧م وبجانب وظبفته بمصر القديمة كان ملتزماً على عدة نواح فى الفيوم والغربية والبحيرة (١٠). وهناك الأمير أزبك بيك، والأمير محمد بيك الذى سقط جدار ربع الغورى بشاطئ النيل قرب الشونة الشريفة على كتخذاه (تابعه) الشيخ محمد بن العلصى شرف الدين البحترى فمات فى حينه (١). فالكتخذا كان يتحمل-الكثير من الأعباء عدن كاهل سيده الأمير. فيناب عنه فى عدة أمور، فيذكر أن الأمير عبد الله بيك أمير اللوا بمصر القديمة عام ١٠٨٧هـ/١٦٩٩م قد وكل الأمير مصطفى بن الأمير عمر طايف مستحفظان فى حصص التزام الأمير البيك فى عدة نواحى بمحافظة الشرقية (١).

وتذكر سجلات المحاكم الشرعية أن أمير اللوا قد توافر لديه العديد من الأرقاء للعمل بخدمته في الحراسة والبوابة أو الأعمال المنزلية وداخل حقول الأمير. فكان مراد بيك أمير لوا عام ١٦٠١هـ/١٦٥م بالمدينة قد امثلك العديد من الأرقاء البيض والسود سواء روسي أو أفرنجي أو حبشي. ويحسب له أنه قام بعتق العديد منهم ابتغاء وجه الله (3).

## ب. القاضي ومعاونوه:

توافر المدينة محكمة خاصة بها تنظر في القضايا والمشكلات التي تعرض أمامها سواء كانت هذه القضايا ندور في فلك المدينة أو ما يتعلق بها أو حتى خارجها. ويذكر عبد الرحيم عبد الرحمن أن هذه المحكمة قد أنشئت في ١٥ رجب سنة ٩٣٤هـ/١٥٢٧م، وانتهى العمل بها في ٢٦ شعبان ٢٢٦هـ/١٨١١م(٥).

<sup>(</sup>۱) نفســــه: م۲۷۰، ص۱۳۰

<sup>(</sup>۲) نفسه اد م۱٤۸۹، صرر٥٥

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٥٨٣، ص١٣٧٨

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٣٧، ص٢١، وكذلك م٨٦، ص٧

<sup>(°)</sup> عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصرى في ق١٨، مكتبة مدبولي، ط١، ١٩٨٦، ص٧٥

وبدأ العمل بها في ٨ شوال ١٠٨٨هـ/١٦٧٧م. ثم انتقلت بعد ذلك إلى جسامع القاضى حسن السويد بحمام جمدار عام ١٠٩٢هـ/١٦٨١م (٢). وربما يعود هذا الانتقال إلى عمل ترميمات في هذه الأماكن، خاصة وكما رأينا في الفصل السابق مدى عملية الترميمات والعمران التي شهدتها المدينة خلال القرن.

وكان القاضى يجلس فى المحكمة لمباشرة مهام وظيفته، وقد خضع هذا القاضى مباشرة لقاضى القضاة بمصر المحروسة، فكان بمثابة نائب عنه داخل المحكمة. وقد أطلقت عليه الوثائق لقب (النائب) و (الحاكم الشرعى). وكان بالمحكمة أربعة نواب للمذاهب الفقهية الأربعة (الحنفى - الحنبلى - الشافعى - المالكى) وإن كان السائد فيهم القاضى الحنفى لأن مصر أصبحت تقر هذا المذهب لها. ونادراً ما يقابلنا داخل بطون السجلات قاضى حنبلى أو غيره تنظر أمامه بعض القضايا. وكان من الممكن أن يزاول القاضى مسهام وظيفته فى محكمتين فى وقت واحد، ففى عام ١٩٧٨هـ/١٦٦٩م عين القاضى شسمس الدين محمد البحيرى قاضياً ملكياً بمحكمة مصر القديمة مع بقائه بمحكمة جامع الصالح قاضياً أيضاً "".

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٩١٢، ص١٥٠٢

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٩٨ ، ص٥٣

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، ص٢٣٢. وعن القضاء في العصر العثماني عمدوماً انظر: عبد الرازق عبد الدرازق الدر

وقد لاحظ الرحالة برمون Premond أن القضاة في مصر العثمانية كانوا يسكنون على حساب الدولة كما كان لديهم في قضاة باريس وكانت هذه المساكن مثل مساكن ضباط الجيش الفرنسي وعساكره ويعود فيقول – إن نفراً من هؤلاء القضاة كانت مساكنهم الخاصة في الشوارع وهذا دليل البساطة (١).

وحرص قاضى القضاة على ضرورة تحرى العدل داخل محكمة مصر القديمة وغيرها، فدائماً ما يصدر أوامره التى تحمل هذا المعنى. فهناك رسالة منه عام ١٠٩٢هـ/١٨٦ م يحث فيها النواب والقضاة والشهود أن يسيروا بالعدل والإنصاف والصدق وترك الشبهات، ولا يتعاطون الكتابات فى المواد الخمس المستثنى بها كالكشف والتقرير والحكم على الغايب أو تغرد شاهد ويمين. والتواجر الطويلة والفسخ والقسمة والاستبدال، فكل ذلك هم ممنوعون منه إلا بإنن شريف. كما حرم عليهم أيضاً شرب الدخان داخل المحكمة، فمن فعل ذلك عوقب بالطرد(٢).

والحقيقة أن مراسلات قاضى القضاة للنواب كانت بمثابة دستور ونبراس لهداية هؤلاء القضاة تجنباً للوقوع فى الخطأ وحرصاً على تحقيق العدل بين الرعية. فمنها عدم أخذ أى نقود من المفرج عنهم، ولا يسجن أحد على قرشين، وأن يعطى الشخص الذى عليه دين مهلة للسداد وإن عاند فى الدفع يحبس بالتماس خصمه (٣). وأن لا يغالى المحضرون فى أخذ الدراهم فيذكر أنه فى عام ١٠٣٤هـ ١٦٢٤م اتصل لمسامع شيخ الإسلام أى قاضى القضاة إن المحضرين يفحشون فى أخذ الدراهم بتحريض من (محضرباشى) زيادة عن العادة المتبعة. فألزمهم شيخ الإسلام بعدم الزيادة عن العادة القديمة ومن يخالف ذلك يكون عقابه العزل العزل.

<sup>(1)</sup> Gabriel Premond, Op. Cit. p70

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م١٤٠، ص٥١ - انظر: ملحق رقم (٣) الخاص بمراسلة شيخ الإسلام السي النواب والقضاة.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٨٩٨، ص٣١١

<sup>(</sup>أ) محكمة البرمشية: س٧١١، م١، ص١

وقد حث أيضاً على ضرورة الاهتمام بمصالح المرضى والأيتام والضعفاء والمساكين وعدم تعطيل مصالحهم ومواريثهم (١).

أما القضايا الخاصة بالقسمة العسكرية والقسمة العربية فقد منعت محكمة مصر القديمة وغيرها من تعاطيها بناء على عدة مراسلات سواء من شيخ الإسلام أو حتى من القسام العسكرى بمصر المحروسة وقد نهج الديوان العالى نفس هذه السياسة بصدور العديد من المراسلات منها عام ١٠٠٤هـ بعدم تعاطى كتابة المواد المتعلقة بالديوان العالى و لا بالصفة المتصورة (٢).

كل ذلك تأكيد على ضرورة الوصول إلى قضاء عادل وشامل ومام بكافة جوانيب المجتمع. لذلك أصبح في يد الحاكم الشرعي مرجع أساسي يستند إليه كلما تعييرت الأميور أمامه. ويساعده في مهمته المنوط بها هذه: الشهود أو العدول: فكانوا بمثابة الساعد الأيمين للقاضي، فيكتبون الحجج داخل المحكمة نظير أجر معلوم تقدره الوثائق بنحو ٤ أنصاف في الحجة الواحدة، وقد حذر شيخ الإسلام من قيام الشهود بكتابة الحجج خارج المحياكم بغير معرفة النواب الحنفية عندما رأى الكثيرين منهم يتعاطون ذلك(٢). ويعين السيادة العدول بأمر من قاضي القضاة داخل المحكمة، وقد ورد أمامنا العديد منهم داخيل محكمة مصر القديمة والذين يعود أغلبهم إلى أنساب عريقة مثل السيد أحمد أصالة الوفائي والشيخ عبد الفتاح بن الشيخ مدين السعودي وناصر الدين مصطفى بن الشيخ الإمام أحمد خضر (١٤).

ومن معاونى القاضى جماعة المحضرين أو الرسل، ير أسهم محضرباشى - كما تقدم - وهم الذين يناط بهم إحضار من تنطلب إجراءات الدعوى حضورهم إلى المحكمة

<sup>(</sup>١) محكمة البرمشية: س ، ٧١، م ٨٨٩، ص ٢٥٣ لسنة ١٠٣٤هـ

<sup>(</sup>۲) محكمة الزاهد: س۲۸۲، م۲۹۸، س۱۳۳

<sup>(</sup>٢) محكمة البرمشية: س٧١١، ص١ لسنة ١٠٥٤هـ

<sup>(</sup>١) محكمة البرمشية: س٧١٤، م٢٠١، ص٢٤٦ لسنة ١٠٩٠هـ

لسماع أقوالهم، وغالباً يتم اختيار هؤلاء من بين الجند المتقاعدين (١). كذلك كان الصوباشـــــى كما سنرى من كبار معاوني القاضى ومنفذاً لأو امره بكل دقة وحزم.

وكانت تعرض يومياً أمام قاضى مصر القديمة العديد من القضايا والمشكلات التصى يفصل فيها بمعاونة شهود مجلسه. فعلى طول القرن السابع عشر وقعت العديد من حصوادث السرقة والقتل أو السطو سواء بين المسلمين أو النصارى أو بعضهم البعض، حيث كان القاضى الحنفى ينظر فى قضايا الذميين من أهل مصر القديمة التى تعرض أمامه. ففى ليلة القاضى الحافى ينظر فى قضايا الذميين من أهل مصر القديمة التى تعرض أمامه. ففى الملحة على أهل الحارة وسرقوها، وقد ادعى جرجس بن عبد السيد النصراني اليعقوبي الماحم الحاكم الشرعى – على رزيق بن جرجس النصراني أيضاً بأنه فى ذات الليلة قد فتصح ثقباً موصلاً لمنزله، وأحضر جماعة اللصوص وربط لهم حبلاً حتى نزلوا إلى بيته وأخذوا "الدوشت النحاس " وثمنه ١٤٠ نصف فضة، ولما صاح فروا هاربين بما معهم. فأشهد الحلكم الشرعى جمعاً من النصارى البعاقبة من أهل حارة قصر الشمع، فشهد كل من عبيد بن داود، حبيشي بن عبد المسيح وصليب بن غبريال وغيرهم بأن رزيق يعاشر اللصوص والمفسدين لذك أمر الحاكم الشرعى بتعزيره التعزير الشرعى().

وقام القاضى الحنفى بتأديب منصور بن سلام النصرانى عندما ثبت عليه شرب الخمر عشية ليلة ١٨ رجب ١٠٠٠هـ/١٦١٠م (٣). ومن الأحداث الغريبة التى وردت أمام القاضى الحنفى أيضاً من قبل الزينى أوده باشى طايفة عزبان المتولى السبع سقايات أن إمرأة تدعى صالحة بنت محمد المعروفة بزوجة إبراهيم الحمار القاطنة داخل حوش درب السيدة زينب أخبرت أن شخصاً يدعى سلامة الحمار أخذها من مكانها دون علم أبويها وزوجها وجيرانها وتوجه بها إلى قصر العينى ووضعها في خزانة بداخل قاعة مكثت فيها قرابة تسعة

<sup>(</sup>١) محمد نور فرحات: القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتابة، ١٩٨٨، ص٨١

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٧٠١–٧٠٢، ص٢٠٦

<sup>(</sup>۲) نفسه: م۱۵۰۱، ص ۴۰۹

أشهر (١). ورغم أن أصل الوثيقة لم يكتمل لكن يبدو لنا من سير الواقعة أنها حادثة خطف ربما للانتقام أو بهدف الاعتداء على هذه المرأة.

وفى ٢٨ محرم عام ١٠٧١هــ/١٦٦١م ادعى المعلم محمد بن نور الدين المعــروف بالجماميزى - أمام القاضى الحنفى - على الحاج موسى بن عيسى الفوال بأنه تعدى عليـــه بخط الحوض الأعوج بفم الخليج بالسباب والشتائم بدون وجه حق، فلما سئل عن ذلك أنكــر، فكلف المدعى بإظهار البينة فأحضر الشهود الذين أقاموا الشهادة بأن المدعى عليه قــد فعــل ذلك، وبناء عليه عنره الحاكم الشرعي(٢).

وأحياناً كانت تأخذ بعض القضايا طريقها إلى الصلح أمام القاضى رغم وقوع الجرم البين. فقد ادعى الذمى عبد السيد بن عبد رب المسيح على زوج ابنته زيتونة وهر الذمى يوسف بن عبد السيد النصرانى – وكان كل منهما يعمل خياطاً بخط حمام جمدار – عندما أرسل ابنته القاصر بطعام من اللبن لأختها المذكورة، وجلستا تأكلان، فجاء يوسف المذكورة وتعدى على البنت القاصر وضربها بقدميه وطردها فخافت منه وارتعدت حتى بطل نصفها وعجزت عن الوقوف، ورغم ثبوت نلك عليه إلا أن بعض الناس قد تكلموا في الصلح ورفع الطلب، وتم ذلك أمام القاضى الحنفى، واشترط على المدعى عليه تطبيب البنت المذكورة إلى حين خلاصها من مرضها(٢).

ولم يكتف القاضى بالجلوس داخل المحكمة للتقاضى، بل كان يذهب بنفسه إلى مكان وقوع الحادثة حتى تتبين له الحقائق، وإن تعذر وجوده كان يرسل من طرفه شهود مجلسه وبصحبتهم الصوباشى الذى لعب دوراً بارزاً فى تحقيق الأمن والاستقرار داخل المدينة. إذن يتضح لنا من ذلك أن عملية سير القضاء داخل مصر القديمة فترة القرن السابع عشر لم تكن

<sup>(</sup>١) محكمة قناطر السباع: س١٣٦، م١٩١، ص٥٠ لسنة ١٠٨٩هـ

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٧٨٦، ص٣١٢

<sup>(</sup>۲) نفســه: م۹۲۳، ص۲٦٤

قاصرة على رجال القضاء فحسب، بل هناك ثمة تلاحم بينهم وبين رجال الأمن وسوف يتضح ذلك أكثر وأكثر عند مناقشتنا حول مسئولي أمن المدينة.

## ج. الصوباشي وأمناء الأدراك:

هناك شبه إجماع بين الباحثين على أن صفة الوالى أو الصوباشى تطلق على من يسند إليه رئاسة الجهاز الأمنى داخل المدينة وأطلق عليه أيضاً لقب (زعيم) أى زعيم مصر القديمة أو صوباشى مصر القديمة (\*). وقد خضعتا مصر القديمة وبولاق أمنياً وإدارياً للقاهرة بوصفهما ضاحيتان من ضواحيها، وخضعتا أيضاً لإشراف رجال من أوجاقات مستحفظان، حيث يختار من رجال هذا الأوجاق وأغواته من يكون مسئولاً عن الإشراف على الأمن ورجاله في هاتين الضاحيتين (۱). ثم بعد ذلك وبالتحديد منذ سنة ١١٤٣هــــ/١٧٣٠م ألحقت مصر القديمة وبولاق إدارياً بالقاهرة، وانتقل الإشراف الأمنى فيهما إلى زعيم القاهرة.

وقد رأينا فيما سبق التحديد الجغرافي لمصر القديمة، وكيف تنتهى حدودها، وظهور مناطق سكنية جديدة بعدما دبت عجلة العمران في جسدها. ولنا أن نذكر الآن أن النطاق الأمنى لمصر القديمة ربما يخرج إلى خارج حدودها الجغرافية هذه، والذي يمكن أن نسميه "النطاق الأمنى "أو " الحدود الإدارية " إذا جاز لنا التعبير، وما دفعنا إلى الانسياق خلف إيجاد هذه المسميات هو خروج مصر القديمة فعلاً خارج حدودها الجغرافية لتشرف أمنيا على أجزاء من خط قناطر السباع (السيدة زينب)، وهو ما أشرنا إليه في موضع سابق مسن

<sup>(\*)</sup> صوباشى: لقب حربى قديم كان يستعمل فى البلاد المتحضرة بالحضارة التركية وأصبح من أشهر الألقاب الحربية والشرطية فى الدولة العثمانية، على إنه إستعمل فى آسيا الصغرى فى عهد متقدم يرجع إلى أيام السلاجقة، وكان لهو لاء الصوباشية إمتيازات تختلف بإختلاف الولايات وكان لهم إقطاعاتهم (تيمار) وللصوباشي نصيب من الضرائب والغرامات التى تغرض على الأهالى، انظر: عبد الحميد يونس وآخرون: دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الرابع، ص ص ٣٦١، ٣٦١

<sup>(</sup>١) عبد الحميد حامد سليمان: المرجع السابق، ص ص ١٢٤، ١٢٥

قول الوثائق بصريح لفظها "درب السيدة زينب بخط قناطر السباع المعدود من درك مصـر القديمة ".

أما صوباشى مصر القديمة فهو رئيس جهاز الأمن بها، وكان دائم الاتصال بالحاكم الشرعى ويحضر العديد من جلساته ويعرض عليه كل صغيرة وكبيرة تحدث داخل المدينة. وعلى طول القرن السابع عشر وجدنا العديد منهم فى ضوء سجلات المحاكم الشرعية. وكان للصوباشى سجن خاص به بجانب سجن الحاكم الشرعى يودع فيه الخارجين على القانون وإن كان سجن الشرع الشريف (الحاكم الشرعى) هو الأساس المعترف به عند توقيع العقوبات. ومن الأمور التي وقعت قدوم الزيني بيالة صوباشي مصر القديمة عام العقوبات المالات المالات العنفى وأخبره بأن أربعة أشخاص مسجونين بسجنه بمصر القديمة قد انتهزوا فرصة طوافه وجماعة الخفر وجماعة البوابة التي بها السجن كانوا معه، وفروا هاربين، ولم يعثر عليهم (۱).

وكان الأمير سليمان بن محمد جاويش الذي تولى منصب الصوباشية بمصر القديمة منذ ١٠٥٥هه/١٠٥٥م حتى عام ١٠٧٤هه/١٦٦٥م هو أنشط هؤلاء قاطبة إضافة إلى النزامه ببعض المناطق الزراعية في الأطفيحية (٢). وامتلاكه العديد من المراكب النيلية.

وتعتبر الجولات الليلية التي يقوم بها الصوباشي ورجاله من المحافظين في غايسة الأهمية لحفظ الأمن ومنع وقوع العديد من الجرائم وجمع المعلومات حول بعض المخالفين مثلما فعل الأمير محمد عام ١٩٠٠هـ/١٦٠٠م فقد وصل إلى علمه أن رجلاً من الفلاحيان الخيالة يدعى إبراهيم الحلواني من أهل الفساد والخيانة وهو قاطن بخط حمام جمدار داخل حارة ابن مرعى، وكان قبل ذلك مقبوضاً عليه عند صوباشي القاهرة وبعد إطلاق سراحه

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٣٢٤٦، ص٨٦٧

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س ١٠٠، م ٢٤٧، ص ٢٤٣. وقد لاحظ جب وبوون هذا وأعلنا أن صوباشى (التيمار أو الخزانة) لهم الحق فى الإتاوات المتحصلة من الغرامات المفروضة على المذنبين. جب وبوون: المجتمع الإسلامي والغـــرب، ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى، ج١، دار المعارف، ١٩٧٠، ص ٢١٨

قدم إلى مصر القديمة ولم يقض بها إلا مدة يسيرة وضاع لجار له بعض البهائم ليلاً ولم يعلم السارق فهب الصوباشي المذكور على منزل إبراهيم الحلواني الذي أشهر سكيناً بيده في وجه الصوباشي ثم فر هارباً فتبعه الصوباشي فتسلق في حائط مكان جارة إلى المنير هذه الواقعة بنفسه والسكينة مشهورة بيده فنزل عليها وعلى مجاديل من الحجر (۱). وتشير هذه الواقعة إلى مدى حرص الصوباشي على حفظ الأمن مهما عرضه ذلك للخطر. بل وأبعد من ذلك فقد تعرض من قبل الصوباشي حسن عام ١٠٥٧ه هـ/١٦٤٧م القتل المؤكد في الواقعة التي حدثت في ١٠٧٠ بيع الأول من نفس السنة، عندما أخبره جماعة من الناس بوجود عدة أنفار يتخفون في زي جماعة الينكجرية المحافظين بمصر القديمة ويدّعون ذلك كذباً ومعهم البنادق والسيوف ونزلوا بمنطقة الخلاء والكيمان بدرك مصر القديمة وأخسنوا يتعرضون للناس ويقطعون عليهم الطريق، فلما أدركهم الصوباشي المذكور وكانت معهم امرأة تستغيث دون جدوي، فهدوا الأمير حسن هذا بقتل هذه المرأة إذا اقترب منهم، بل قام أحدهم بالفعل بإطلاق النيران عليه ولكن لم يصب الأمير، واستطاع أن يقبض عليهم ويطلق سراح المرأة النيران عليه ولكن لم يصب الأمير، واستطاع أن يقبض عليهم ويطلق سراح المرأة المرأة الأمراة المرأة النيران عليه ولكن لم يصب الأمير، واستطاع أن يقبض عليهم ويطلق سراح المرأة المرأة المرأة النياب عليهم ويطلق المرأة المرأة المرأة النيران عليه ولكن لم يصب الأمير، واستطاع أن يقبض عليهم ويطلق سراح

ولم تقتصر مهام زعيم مصر القديمة على عملية حفظ الأمن فقط بـــل تعدتــها إلــى وظائف أخرى كان يكلف بها من قبل الإدارة العثمانية، فقد صدر بيورلدى شريف من والــى مصر عبد الرحمن باشا في ٢٩ رجب ٢٠١هـ/١٥٦م في خصــوص الحطــب المعيــن برسم الفرن والمطبخ بالديوان الشريف، وهو موجه لكل من حسن كتخذا أمين البحرين حــالا والأمير بهرام شربجى والأمير سليمان زعيم مصر القديمة حالاً وغــيرهم. وعليــهم كفايــة المطبخ والفرن المشار إليهما من الحطب على طول الشهر فجاء على الأمير سليمان كفايــة ثلاثة أيام في كل شهر (٦). وكان الأمير سليمان أيضاً – الذي ذكرنا إنه أنشط زعماء مصــر القديمة – بجانب أعباء الصوباشية وكفاية المطبخ والفرن السلطاني كان أميناً على الســواقي

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢٣١٣، ص١٦٣٥

<sup>(</sup>۲) دشت ۱۹۱ لسنة ۱۰۵۷هـ، ص ص۹، ۱۰

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٢٠٥، ص٢١١

السلطانية يرعى شئونها المختلفة من ضمان توفير الأعلاف اللازمة لأثوار هـذه السواقى وسير عملية الدولبة ودوران السواقى دون عجز أو تقصير (١).

ولكن لا يعنى كل ذلك أن الصوباشى يقوم بعمله على أكمل وجه دون تقصير، فقد شبت أن بعضهم غير مؤهل لهذا المنصب، فقد حضر مجموعة من أصحاب الحوانيت بدار النحاس إلى القاضى الحنفى وأخبروه أنه فى منتصف ليلة ٢٦ رمضان ١٠٥٨هـــ/١٦٤٨محضر جماعة من اللصوص إلى خط دار النحاس المذكور ومعهم الأسطحة وتعدوا على حوانيتهم وكسروا أبوابها وأخذوا ما فيها من البضائع والودائع والدراهم دون أن يمنعهم أحد لأنه فى هذه الليلة كان الأمير محمود الصوباشى آنذاك غائباً، وأخبروا إنسه " فى غبالب الأوقات يترك البلدة المذكورة ويتوجه إلى منزله الكائن بمصر المحروسة وينام ويترك الدرك من غير أحد يحفظه وإنه فى الليلة المذكورة كان غايباً عن البلدة ولم يكن فيها أحد يحفظ الدرك والرعايا والمسلمين.... "(٢).

وكذلك حضر للقاضى الحنفى - الحاج على البديوى القالى بخط فم الخليج<sup>(\*)</sup> وأخبره إنه فى ليلة ١٠ ذى الحجة ١٠٧٣هـ/٦٦٣ م تعدى اللصوص على فواخيره المعدة لصناعة القلل الكاينة بالكيزانية وكسروا ما بها من القال المصنوعة وحصل له بذلك غايـة الضـرر، وأعلن أن سبب ذلك هو الأمير أحمد صوباشى مصر القديمة الآن يأخذ من أصحاب الفواخير الخفراء ولم يتقيد بحفظ دركه ولا يدفع الضرر عن الرعايا والمسلمين، ولم يخفر عليهم ليـلاً أو نهار أ(١).

على أية حال كان لزعيم مصر القديمة مساعدون له يعاونونه في القيام بعملية حفظ الأمن وإدارتها داخل المدينة. فكان هناك الخفراء والحرس والبوابين على الحارات، إضافة

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٩٥، ص٨٤ لسنة ١٠٧٧هـ

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٣٩٢، ص١٤٥

<sup>(</sup>٥) انظر: الفصل الرابع حول تجارة الشيخ على البديوى هذا

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٨٤٢، ص٢٩٦

إلى طائفة الينكجرية المحافظين الذين يصحبون الصوباشى فى جولاته الليليـــة. أمــا أمنـاء الأدراك فهم الساعد الأيمن للصوباشى ورجاله الذين يعتمد عليهم فى ســـير حركــة الأمــن وضمان استقرار الأمور. وقد قسمت مصر القديمة إلى عدة أدراك مثل (درك حمام جمدار – درك دار النحاس – درك السبع سقايات – درك الشونة الشريفة – درك فــم الخليــج – درك درب السيدة زينب) ولا يعنى أن عدم ذكر مناطق معينة بمصر القديمة ضمن نطاق الـــدرك أنها بعيدة عن يد الصوباشى واهتمامه، فمثلاً منطقة الروضة كانت محط اهتمـــام وجـولات لرجال الأمن، وكذلك منطقة كوم الجارج والقصر العينى وغيرها من مناطق المدينة. وكـــان الحاكم الشرعى هو الذى يقوم بتعيين مقدمى الأدراك وعزلهم إذا رأى فيهم تقصير ويشــترط فيهم تدينهم واستقامتهم ورضا الناس عنهم (١).

وكان الأقراد بأتون إلى القاضى ليعلنوا رغبتهم فى أن يكونوا مقدمي درك معين. فإذا رأى فيهم القاضى أهلية ذلك يتم اختيارهم مع تحديد حدود دركهم، ففى ٨ شوال عام ١٠١٨ هم ١٠٠٨ من نور الدين بن حسين وعامر بن أحمد بن عبد الله المحلوى الحاكم الحنفى أن يكونا أصحاب درك الشون الشريفة وحمام جمدار على حكم الحدود المعينين بها، واشترط عليهم القاضى تكفية الدرك من حيث حفظ الأمن وإغاثة الملهوف وإطفاء الحريق ... إلخ (١). وتذكر الوثائق وجود مقدمي أدراك بالمدينة وهم في الأصل ليسوا من أهلها، فقد تولى خضر بن حامد بن سلامة من كوم البدارى بأبي تيبج أمانة درك دار النحاس عام ١١٨هه من ١٠٥ هم الخير وعبد الرحمن بن نصار من أهالي دار النحاس عام ١١٨هه عمور الن محمد الفيومي، رغب كل منهم أن يكون مقدماً بدرك حمام جمدار من ابتداء حدوده إلى نهايتها أي من القبو المعروف بالمرحوم القاضي جابر قديماً إلى الطريق الفاصل بين الجنينة المعروفة بجنينة ياسين وبين الجميزة المحروقة التسي هناك والتزم كل منهم بتكفية الدرك برجال يحفظونه بأسلحتهم، ومهما ضاع من دركهم فسي

<sup>(</sup>١) عبد الحميد حامد سليمان: المرجع السابق، ص١٢٩

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٢٧٤، ص١٠٥٠

<sup>(</sup>۲) نفسسه: م۲۰۳، ص٥٥

زمن ولاياتهم كان عليهم القيام بنظيره من مالهم (١). وتذكر نفس الوثيقة أن هؤلاء الأمناء قد تولوا هذا الدرك لمدة سنة كاملة تبدأ من شهر شوال ١٩٠٠هـ/١٦٦ م وحتى شهر ربيع الأول سنة ١٩٠١هـ/١٦٦ م واشترط عليهم دفع مبلغ من المال نظير تعاطيهم أمانة الدرك المذكور في السنة المنكورة، وقد اختلفت قيمة المبلغ المدفوع في نصف السنة الأول عن الثاني، فقد دفعوا في النصف الأول (من ابتداء شهر شوال حتى شهر ربيع الأول) ٨١ فرشا في الشهر أي ٨١ نصف فضة في اليوم، أما في النصف الثاني (من ابتداء ربيع الآخر حتى نهاية شهر رمضان) ٦١ قرشا في الشهر أي ٦١ نصف فضمة في اليوم. ربما يعود الانخفاض في الأسعار إلى الأزمات المالية التي حدثت في هذه السنة. وعموما قام هولاء بدفع هذا المبلغ للأمير مصطفى زعيم مصر القديمة آنذاك على حكم العوايد الجارية (١٠). وأحدانا يقوم مقدم الدرك بدفع مبلغ كنوع من الغرامة إذا تغيب عن دركه أو تركه قبل المدة والمحددة. فغي وثيقة مؤرخة في ٢٣ جمادي الأول ٢٠٠ه هـ ١٦ م شهد على نفسه أحمد بن صالح بن أحمد مقدم درك شونة الغلال بمصر القديمة إنه متى تغيب عن الدرك المذكور وتركه كان عليه القيام بدفع ٥٠ دينارا من ماله للزيني محرم صوباشي مصر القديمة وتثذال).

وسجلات المحاكم الشرعية تؤكد الدور الفعال الذي قام به أمناء الإدراك في مصــر القديمة خلال القرن، فكانوا خير معين للصوباشي ولدينا العديد من الأمثلة التي تبرهن علي ذلك، فعندما ادعت السيدة خطيطه بنت على بأن باب منزلها قد خلع في نهار ٢٥ ربيع الأول ٢١ ١٠ هـ/١ ٢١ م وضاع لها كساة صوف ثمنها خمسة دنانير، أخبر جار لها يدعي عبد الحق بن غراب وجد عبدا أسودا لا يعرفه يحمل المكساة الصوف بالسبع سقايات، فلميا أراد أن يقبض عليه فر هاربا، فرجع و أخبر مقدم درك السبع سقايات ويدعي " المقدم قباله " الذي

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٨٣١، ص٨٨٨ لسنة ١٠٧٠هــ

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م ٨٣١، ص ٢٨٨

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م١٣٥٣، ص٣٧٤

استطاع أن يقبض عليه وبحضره إلى الأمير حسن صوباشى مصر القديمة (١). وفى منطقة فـم الخليج مستودع صناعة القال (٩) حيث مسقط رأس الحاج على البديوى ومحمد النقيطــى مـن كبار طائفة القالية فى المنطقة، رفع هؤلاء شكواهم إلى الحنفى ورجاله بالسرقات التى تحـدث فى فواخيرهم الكائنة بالكيز انية فتارة يجدون تتوراً قد سرق وتارة يجدون آخر قد تحطــم ولا يعرفون الفاعل، وفى ليلة ١٣ صفر ٩٦٠ هـ/١٥٩ م لم يشعروا إلا ومقدم درك فم الخليــج حضر إليهم ومعه رجل مقبوض عليه ويدعى رمضان بن رمضان من القاطنين بكوم الجراج ومعه بعض القال، فلما استفسر منه القاضى الحنفى أخبره إنه "حضــر ليلــة تاريخــه إلــى الكيز انية وفتح فاخور الحاج على البديوى المرقوم وأخذ منها بعض من القلل وأراد التوجــه فلم يشعر إلا ومقدم الدرك أوقع القبض عليه وإنه من الآن رجع عما كان فيه ولم يعد يفعــل شيئاً من ذلك ...... (١).

وإيماناً بأن لكل مهنة ضريبتها، تؤكد لنا بعض الوثائق هذا المثل الدارج، فقد دفع أحد مقدمى الدرك حياته ثمناً لتأدية الواجب المنوط به. فقد أخبر الأمير مصطفى زعيم مصر القديمة القاضى الحنفى بأن اللصوص فى خط فم الخليج قد قتلوا مقدم السدرك بسه ويدعى ناصر، وإنه عندما كشف عليه وبصحبته دواداره (\*\*) الزينى دلاور تبين وجود ضربات سكين فى ضلوعه كانت سبباً فى حدوث الوفاة (٣).

<sup>(</sup>۱) نفسه: م۱۹٤۹، ص۱۰ه

<sup>(°)</sup> راجع الفصل الثالث

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٤٥٦، ص١٦٦

<sup>(\*\*)</sup> الدوادار والدواندار من الكلمة العربية دواة والفارسية (دار) بمعنى الصاحب والقيم. وهى وظيفة قد أنشأها السلاجقة، وقال أحمد السعيد سليمان بوجود هذا المنصب فى الدولة العثمانية حيث كان بمثابة رئيس للكتاب وكان النشانجي دويدار وفى الدفتردارية دويدار بالمالية. ولكنه لم يذكر وجود دويدار المصوباشي انظر: أحمد السعيد سليمان: تاصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيل، دار المعارف، ١٩٧٩، ص١١١-١١١

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> محکمة مصر القديمة: س۱۰۱، م۲۷۸، ص ص۲۰۳، ۱۰٤،

#### د. المحتسب:

الحسبة من المناصب الدينية التى نشأت فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب وظليت قائمة تتناقلها الأجيال إيماناً بمدى الدور الهام الذى يلعبه المحتسب من رعاية الأسواق ومراقبة الموازين والمكاييل لمنع التزوير. وفى العصر العثمانى كان للحسبة ديوان خاص بها، وكان المحتسب بمصر القديمة يلتزم بدفع مبلغ شهرى لهذا الديوان وصل فى بعض الأوقات إلى نحو ٢٠٠ عثمانى فى الربع الأول من القرن السادس عشر قد التزم بدفعهم الحاج أبو الفتح بن كمال الدين المعروف بالحارثى المحتسب بمصر القديمة عام الحاج أبو الفتح بن كمال الدين تؤكد الوثائق تضاعف هذا المبلغ بعد ذلك. ويعمل تحت يد المحتسب العديد من المباشرين والكتبة والنقباء، فقد تولى محمد بن المرحوم سليمان نقابة الحسبة بمصر القديمة منذ عام ١٩٤٤هـ ١٦٤٤م (١).

وكان ديوان الحسبة الشريفة يصدر تسعيرة يحدد فيها أسعار البضائع والسلع المختلفة التي ترد في الأسواق. وأحياناً كان المحتسب هو الذي يقوم بتسعير السلع والبضائع، ومن يخالف ما سعره يقع عليه التعزيز الواجب ويتم إشهار المناداة عليه (٢) على حد تعبير الوثائق.

وقد تمثلت موارد المحتسب فى الفرق بين مسا يحصلونه من جهات مقاطعة الاحتساب، وكذلك من تركات الموتى (المواريث الحشرية) الذين لا وارث لهم، وكذلك يتقاضى رسوم لقاء تصحيح الموازين والمكابيل والمقاييس المتداولة فى الأسواق<sup>(3)</sup>.

وفى حقيقة الأمر أن ذكر أمين الحسبة بمصر القديمة خلال القرن السابع عشر كان قليلا والمادة التي بين أيدينا فقيرة للغاية. ولكن هل هذه الأمور مدعاة لكي نهمل هذا الجانب

<sup>(</sup>۱) دشت ٤، ص ٢٦٣٤ لسنة ٩٣١هـــ

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٢٢٤، ص٢٠٩

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> محكمة الإسكندرية: س١٤٩، م١٩٩، ص٧٧ لسنة ١٠٥٣هـ

<sup>(1)</sup> عبد الحميد حامد سليمان: المرجع السابق، ص ١١٩

الهام ؟ وهل عدم ظهوره بكثرة على مسرح أحداث المدينة يعنى إنه كان مقصــراً فــ أداء وظيفته ؟ أم أن وظيفة الاحتساب في حد ذاتها كانت مهملة ؟

من خلال دراسة الوثائق الخاصة بالمدينة تبين لنا أن أسواق مصر القديمــة لاسـيما أسواق حمام جمدار ودار النحاس وفم الخليج قد خضعت لإشراف أمناء الأدراك. صحيح إنــه إشراف أمنى ولكنه أحياناً يتعدى هذه الصفة بتدخل كـــل مــن الحــاكم الشــرعى وكذلـك الصوباشي والسادة المحافظين بمصر القديمة. حيث كان الصوباشي ينظــم تجـارة البطيـخ والدار الخاصة بها قرب الآبار الشريفة لقاء تحصيل العوايد(١١). وكان الحاكم الشرعي يمنــع الغش والاحتكار بين التجار، وكانت هذه أهم وظائف المحتسب، فقال الشــيرزي وإذا رأى - يقصد المحتسب - أحداً احتكر الطعام من سائر الأقوات ألزمه بيعه إجبــاراً لأن الاحتكار حرام(١٠). لذلك قام الحاكم الشرعي بمصر القديمة في ضوء غياب دور المحتســب بمعاقبـة تاجر بن حسن " المتسبب في بيع العنب بمصر القديمة في بداية القرن السابع عشر " عندمــا منعه من المشترين وراح يمنع الفقراء من تواصل الشراء، فضربه الحاكم علــي رجايــه(١٠). فالقاضي هنا ومعاونوه من رجال الأمن أمثال المحافظين وزعيم مصر القديمة كــل هــؤلاء قاموا بوظيفة المحتسب دون أن يلقبوا بها.

إذن أعمال الحسبة داخل مصر القديمة كانت تتم على قدم وساق من خلال توافر هذه الكوادر التى عملت على تنظيمها بجانب نقيب حسبة المدينة الذى خضع خضوعاً مباشراً لديوان الحسبة الشريفة بمصر.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٢٧٦، ص١٠٣

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن نصر الشيرزى: نهاية الرتبة في طلب الصبة. تحقيق المبيد الباز العرين...ى، ط٢، دار الثقافة، ١٩٨١، ص١٢٠

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س۹۸، م۲۸۷، ص۲۰۰

### ثَانِياً: الإدارة اللالية:

عندما فتح سليم الأول مصر رتب لها إيرادات وعوائد معلومة بحيث أصبح المصر إدارة مالية دقيقة اشترك في إدارتها الديوان الدفتري وديوان الروزنامة وفريق مسن رجال الحامية العثمانية وجاءت هذه الإيرادات من الأراضي الزراعية والجمارك بطريق الالستزام خاصة ديوان جمرك (الإسكندرية – رشيد – دمياط – بولاق – مصر القديمة) وعوائد علسي أمين البحرين وأمين الخردة (\*) وأرباب المناصب وغيرها. كل هذه الضرائب تجمع شم تصرف في الوجوه المخصصة لها، وما يتبقى يرسل لخزينة السلطان.

إذن يعتبر الديوان الدفترى وديوان الروزنامة هما أساس الإدارة المالية لمصر في العصر العثماني، فكان الديوان الدفترى بمثابة ديوان المالية يرأسه الدفيردار أى صاحب الشئون المالية وهو في العادة من السناجق المصريين، ومهمته الإشراف المالي على شيئون الولاية وتحصيل أموالها. أما ديوان الروزنامة كان تابعاً للديوان الدفييترى ومهمته جمع الأموال الأميرية وصرفها في مصاريفها المختلفة، ويعمل فيه مجموعة من الأفندية أى الكتاب (۱).

أما فى مصر القديمة فقد كان بها – كما ذكرنا – ديوان جمرك (ديوان الموجبات) إضافة إلى ميرى الشونة الشريفة يمثلان – مع أوجه المصروفات المختلفة – حجر الزاويسة في مالية مصر القديمة فترة القرن السابع عشر.

<sup>(°)</sup> الخردة: مجموعة ضرائب متنوعة تفرض على " العوالم " و " أصحاب الألاعيب " - وعن الخردة ومبب ميرى أميسن الخردة. انظر: حمين أفندى الرزنامجى: ترتيب الديار المصريسة ومجلة كلية الآداب، مجلد ٤ ، ج٢، ١٩٣٦ مص ٥٦ - السؤال الرابع عشر .

<sup>(</sup>١) حسن عثمان: مصر في العهد العثماني في المجمل في التاريخ، ط١ ، القاهرة، ١٩٤٢، ص ص ٢٦٠، ٢٦١

### ه. جهرک مصر القدرمــة:

يعود إنشاء هذا الجمرك إلى زمن السلطان سليمان القانوني، الذي قام بإنشاء أربعة جمارك رئيسية في مصر كما ذكرناهم في بداية الإدارة المالية، وقد ارتبط جمسرك بسولاق ومصر القديمة معاً (۱). ومنذ ذلك الوقت وأصبحت العوايد أو الموجبسات المفروضة على جمرك مصر القديمة لصالح خزينة مصر مرتبطة مع جمرك بولاق وقد أسسمتها سبجلات الروزنامة بإسم (أسكلة بولاق ومصر قديم وتوابعها).

وكان يدير هذا الجمرك أحياناً ملتزم يهودى مهمته تحصيل الرسوم على البضائع الواردة من نواحى الوجه القبلى أو البحرى أو حتى البضائع القادمة من الجزيرة العربية والهند وغيرها<sup>(\*)</sup> يعاونه فى ذلك عدد من المباشرين والكتبة والعدادين والكشاف، فمثلاً قسام المعلم موسى اليهودى – الملتزم بديوان مصر القديمة عام ٥٦، اهسر ١٦٤٦م – بتحصيل نحو سنة آلاف نصف فضة متأخرة على المركب القياسة البنواني التي بسنة وهسى ضمسن أملاك الأمير سليمان صوباشي مصر القديمة آنذاك (١).

وغير خاف أن أمير البحرين (بحر بولاق - بحر مصر القديم...ة) وجماعته من معرفين الميناء كان لهم الدور البارز في تسهيل مهمة الملتزم على الجمرك وكذلك نظيره على شونة الغلال. وتذكر سجلات المحاكم الشرعية أسماء بعض العدادين والكشيافة بهذا الجمرك، مثل الحاج جاد الله بن منصور الشهير بظلام ويرجح أنه تولى هذه الوظيفة من عام

<sup>(</sup>١) لمِسْيَف: وصف مصر، ج٥، ط١، مكتبة الخانجي ١٩٧٩، ص١٢٣

<sup>(\*)</sup> حيث كانت هناك علاقات تجارية للمدينة مع هذه البلدان. والمزيد انظر: الفصل الرابع.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٦٧، ص ص ٢٩٩، ٣٠٠ - ويؤكد فولنى بالفعل أن الجمارك قد تولى أمرها اليهود وفقًا لعادة قديمة، ولكن على بيك الكبير خلعهم منها عام ١١٨٣هـ/١٧٦٩م وآل أمر الجمرك إلى معبيحي سيوريا، انظر: فولنى: ثلاث أعوام في مصر وبر الشام. ترجمة إدوارد البعناني، منشورات دار المكشيوف، ط٢، بسيروت 1٩٤٩، ص١٤٥

۱۰۸۹هـ/۱۲۷۸م حتى عام ۱۰۹۵هـ/۱۶۸۲م (۱). وكان المحترم إبراهيم بـــن ســلطان الزيات بحمام جمدار من أشهر كشافى هذا الجمرك عام ۱۰۸۷هــ/۱۲۷۲م (۲).

وكان على ملتزم الجمرك أداء ما هو مفروض من ضرائب على ديوان جمرك مصر القديمة وعلى الوارد من بضائع وحبوب قادمة من الوجه القبلى أو غيره، وإذا ثبت وقوع أى تعسف أو جور تجاه بعض التجار اتخذ الصوباشى والمحافظ وكذلك الحاكم الشرعى ما يجب عمله فى مثل هذه الحالات<sup>(٣)</sup>. وفى ذى القعدة ٩٩، ١هـ/١٦٨٧م ورد بيورلدى شريف فـــى خصوص " جميع ما ورد من الوجه القبلى من الصوف لجمرك ديوان مصر القديمة يسددوا ما على ذلك حكم القوانين السالفة فى ذلك من غير معارضة فى ذلك .... "(٤).

ولطائفة العسكرية بمصر المحمية مميزات عديدة لدى الجمارك حيث لا تفرض رسوم على بضائعهم عند مرورها بالجمرك في مصر القديمة وغيره بناء على البيورلدى الصادر عام ١٠٩٢هم من قبل الباشا جاء فيه " لنايب بولاق ومصر القديمة وجلمع الحاكم بمصر المحروسة في خصوص المنع لم تتعرض لطايفة العسكرية بمصر المحمية وعوائد الجمرك السلطاني بالمحلات المذكورة أن لا أحد يتعرض لمن يحضر شيئاً من الذخيرة لمنزله من الوجه القبلي أو الوجه البحرى من السمن والعسل والفراخ والغنم وغدير ذلك مما يتعلق بذخيرة البيت ....."(٥).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٠٤، ص١٥٦٥ وكذلك س١٠٥، م٣٣٧، ص٢٠٨

<sup>(</sup>۲) نفسه: م۱۷۳۱، ص۱٤٤٣

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٩٩٢، ص٦١٥

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٢٠٧٨، ص٣٤٥، وقد تحدث Conbe أيضاً عن جمرك البهار المدى يقمع على الطريق الصحراوى بين القاهرة والسويس ويرى أن جمرك مصر القديمة على ساحل أثر النبى تابعاً لجمرك البهار هذا.

Etienne Conbe: L'Egypt Ottomane De La Conquete For Selim (1517) A L' Arriree De Ponaparte (1798) p88

<sup>(</sup>٥) محكمة مصر القديمة: س٤٠١، م٢٤٣١، ص١٦٧٨

وكان جمرك البهار الواقع على الطريق الصحراوى بين القاهرة والسويس من أعظم الجمارك التى تستقبل بضائع الجزيرة العربية لنقلها الى جمارك مصر المختلفة فى المواني النيلية وغيرها، هذه المواني التى نقوم بدورها بنقل هذه البضائع الى جهات مصر سواء الوجه القبلي أو البحرى بناء على الأوامر الشريفة، فمن هذه بيورلدى شريف صادر في وصفر ١٠٩٢هم ١٦٨١م من الباشا على يد تابعه فخر الأغوات درش أغا جاء فيه "خطاباً لنايب مصر القديمة وسردار والسفجيه وأمين الجمرك أن في هذه السنة لها ورد من الحاج الشريف من أحمال متعلقة بجمرك البهار من قماش وبن وبهار وغير ذلك إذ لا أحد يختلف من التوجه بذلك إلى جهة الوجه القبلي أو غيره مما لم يكن بيده إذن وكل من عائد أو خالف في ذلك فلا يلومون إلا أنفسهم.... (١).

وقد فرضت الرسوم والضرائب على واردات البن لحساب الباشا، وقد أشرف عليها ديوان البهار المذكور (٢).

### و. الإيرادات والمصروفات

### أ. الإيسرادات:

تمثلت إيرادات مصر القديمة في واجب الغلال المفروض على بعض المناطق في الوجهين القبلي والبحرى لصالح شونة الغلال بمصر القديمة، وقد رأينا العديد من المراكب سواء أكانت مراكب سلطانية أو مراكب تجار قد كتبت عليها " رسالة " بضرورة إحضرار الغلال لجهة الشونة نظير عوايد محددة (٢). لذلك كانت إيرادات شونة الغلال بالطبع إيرادات عينية.

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٧٠، ص٢٦

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> انظر: الفصل الرابع عن الجزء الخاص بالشونة.

أما عن أهم إيرادات مصر القديمة فقد تمثلت في الموجب المتحصل من الجمارك ونشير لها بـ " قلم شهر ". فقد كان لأسكلة مصر القديمة إيرادات ضخمة قد تم تسجيلها فـي دفاتر الروزنامة، والتي يرى بعض المؤرخين أن أولى السنوات التي سجلت إبـرادات هـذه الجمارك هي سنة ١٠٨٨ هـ/٢٦٧ م، ولكن بعد مجهود مضن وسط سجلات الروزنامة هـذه التي تفتقد إلى الفهرسة الجيدة عثرنا على سجلات ودفاتر أسكلة يعـود تأريخها إلـي عـام الـي. ١٠٢٣ م وليس بعد ذلك(١).

فتوضح لنا هذه الدفاتر المال المتحصل لدى جمرك مصر القديمة مع جمرك بــولاق وتوابعهما نظراً لخضوع هذين الجمركين لملتزم واحد تبعاً للنتظيم الإدارى والمالى المعمـول به آنذاك، وأغلب ملتزمى هذا الجمرك من اليهود وشاركهم فى بعض السنوات عناصر أخرى من الأوجاقات العثمانية. وقد اخترنا نماذج لبعض السنوات التى ســجلت فيها متحصـلات الجمرك، فمنها:

<sup>(</sup>١) وقد قمنا بنشر بعض أصول هذا الدفتر في ملحق رقم (١)، ص١٩٠

| المال المفروض فيها               | السنة       |
|----------------------------------|-------------|
| ۲۲۵۰۰۰ بارة                      | _a 1.77     |
| ٢١٣٠٠٠ بارة = وردت في عدة أقساط  | 1.48        |
| ١٧٣٧٠٠٠ – وردت في عدة أقساط منها | 1.78        |
| عوايد جمرك سكر                   |             |
| ۸۲۱۳۳۰ بارة                      | 1.77 - 1.70 |
| ۲۰۰۰۰ بارة                       | 1.77        |
| ۲۰۰۰۰                            | ١٠٣٨        |
| ٤٨٤٤٠٧ بارة                      | 1.79        |
| ۲۰۰۰۰ بارة                       | 1.5.        |
| ۱۱۰۰۰۰ بارة                      | 1.81        |
| ۲۲۷۵۷۹۲ بارة                     | 1.87        |
| ۸۲۲٤۰۲ بارة (۱)                  | 1.88 - 1.88 |

ونلاحظ على الجدول السابق الذى يعتبر كنموذج أنه فى بداية السنوات كال المسابق الذى يعتبر كنموذج أنه فى بداية السنوات كاله المسابق الجمرك موكلاً الشخص يهودى ثم بعد ذلك تولى شخص آخر منذ عام ١٠٣٩ هـ وهو قاسم أغا. وأيضاً وجدنا بعض السنوات قد ارتفع الموجب بها وجاء ذلك مرهوناً بحركة التجارة وكميات الوارد إليها، وسنوات أخرى ظهرت ضعيفة بالمقارنة بغيرها. ولم يستطع الجمل تسديد ما هو مقرر عليه فى السنة مرة واحدة لجهة الخزينة المصرية، حيث كان يسدد على عدة أقساط فى فترات متساوية متفق عليها بين ملتزم الجمرك بمصر القديمة وأمين الخزينة مثل المصرية. بل إن بعض السنوات لم يرسل فيها جمرك مصر القديمة أمدوالاً للخزينة مثل

<sup>(</sup>۱) دفتر مال الأمكلات ومقاطعات. بنفس المحروسة - قلم شهر ۱۰۳۱هـ ، عين ۵۳، مخزن تركـــى ۱، رقــم الحفــظ النوعى ۱، مسلسل عمومى ٤١٣٩

أعوام " ١٠٤٥ / ١٠٤٦ / ١٠٨٤ هـ " رغم أن هذه السنوات قد استبعدت من وقوع أى أزمات أو طواعين بها(١).

وإذا أخذنا عدة سنوات على سبيل المثال في النصف الثاني من القرن ١٧ لنوضيح منحني قيمة إيرادات جمرك مصر القديمة.

| الإيـــرادات        |              | السنة بالميلادي | السنة بالهجرى |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------|
| بارة(٢)             | <b>411</b>   | ١٦٧٧            | ١٠٨٨          |
| بارة <sup>(٣)</sup> | <b>۴٦٦</b> ٧ | ۱٦٧٨            | ١٠٨٩          |
| بارة                | ٥٦٧٣٦.       | ١٦٨٣            | 1.95          |
| بارة                | ۵۱۷۲٦٠       | 1791            | 11.7          |
| بارة <sup>(٤)</sup> | ٥٦٧٢٦٠       | 1795            | 11.0          |
| بارة <sup>(٥)</sup> | £٣٦٦٧        | 1797            | 11.9          |

نلاحظ هنا تفاوتاً بين بعض السنوات كما في عام ١٠٨٨ هـ وعام ١٠٨٩ هـ الـ ذى سجل كل عام فيهما ٣٦٦٧ بارة، في حين سجل عام ١١٠٥ هـ نحو ٢٧٢٦٠ بـ ارة وهـ وقم مرتفع بالمقارنة بسابقيه. وفي نفس الوقت تساوى هذا العـام فــي إير اداتـ مـع عـام ١١٠٥هـ الذي سجل هو الآخر نحو ٢٧٢٦٠ بارة.

<sup>(</sup>١) راجع: ناصر أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص٤ وما بعدها

<sup>(</sup>۲) دفتر أصول مال أسكلة ومقاطعات قلم شهر در واجب ۱۰۸۹هـ، مخزن تركى ۱، رقم الحفظ النوعــــى ۱، مسلســـل عمومى ۱۶۱۶۱

<sup>(</sup>٤) يغتر أصول مال أسكلة ومقاطعات، عين ٥٣، مخزن تركى ١، رقم الحفظ ٧، عمومي ٤١٤٥

<sup>(°)</sup> بفتر إيرادات الجمارك (مقاطعة أسكلة بولاق ومصر القديمة) لسنة ١١٠٩هـ ، عين ٥٣، مخـــزن تركـــي ١، رقـــم الحفظ الذوعي ١١، مسلسل عمومي ٤١٤٩

أما إذا حاولنا أن نعقد مقارنة بين إيرادات الجمرك في النصف الأول من القرن مـع النصف الثاني من خلال كلا الجدولين السابقين نلاحظ أنه لم تكن هناك قاعدة ثابتـة، فـهناك سنوات في النصف الأول مثلاً (عام ١٠٣٣هـ) قد سجلت نحو ٢٢٥٠٠٠ بارة وهي نسـبة مرتفعة عجزت بعض سنوات النصف الثاني أن تسجلها والعكس صحيح تماماً والأمثلة علـي ذلك كثيرة.

### ب. المصروفات:

تعددت أوجه المصروفات والتى نشير لها بـ " قلم المحاسبة ". وهـى المرتبات (السالينات) التى تخرج لموظفى المدينة داخل الجمرك ذاته أو موظفى الشونة الشريفة والسواقى السلطانية والعلماء والمشايخ .... إلخ، وأيضاً هناك عادات مثل طبخ اللحم الضائى والمطبخ العامر ولدينا الأمثلة العديدة على ذلك:

- تنظیف المقیاس الشریف بمصر القدیمة ۱۰۰۰ بارة.
- عادات مرتب زاوية الشيخ شهاب الدين المجنوب ١٠٠ بارة.
  - برای علف أثوار سواقی ۱۰۰۰۰ بارة.
  - مرتب مقرئين بالمقياس الشريف ليلة وفاء النيل ٣٥٠ بارة.
- مرتب تصوف برای علما عظام ومشایخ کرام ۱۳۵۲۰۰ بارة.
  - مرتب کسوة أيتام ۲۵۰ بارة<sup>(۱)</sup>

وكذلك لدينا العديد من الأمثلة التي تحدد الإير ادات والمصروفات بالجمرك تمم بعد ذلك جمعها في السنة المالية كما يحددها ملتزم الجمرك بدفاتر يده.

فقد أورد محمد جوربجى ملتزم أسكلة بولاق ومصر القديمة وخضرا وتوابعهم علم فقد أورد محمد جوربجى ملتزم أسكلة بولاق ومصر القديمة وخضرا وتوابعهم علم علم المقاطعة من إيرادات ومصروفات لهذه السنة، مع إسقاط مرتبات

<sup>(</sup>۱) دفتر مال وارد إلى الخزينة العامرة من أقلام سنة ١١١١هــ، عين ٢٩ ،مخزن تركى ١، رقم الحفــــظ ٩ ، مسلســـل ٢١١١

علماء عظام ومشایخ کرام، ولحم ضانی ومطبخ عامرة، وکذلك جلود خام وكاد سالم، مع میری و إنفاق جمرك سكر میری صالح. فجاءت القائمة كالآتی:

وفى نفس السنة أيضا وردت محاسبة (مصروفات) تـــم إسـقاط مرتبــات العلمــاء والمشايخ من القائمة التي احتوتها، فجاءت بالشكل التالى:

واخترنا نمونجا آخر وهو عام ١١٠٥هــ/١٦٩٣م، وهو المحاسبة التي وربت بدفتر أحمد كتخذا ملتزم أسكلة بولاق ومصر القديمة وخضرا ودباغ خانة وتوابعـــها، وأورد فيــها إسقاط ومرتبات العلماء واللحوم كالعادة، وبدأت هذه المحاســبة فـــى ٤ محــرم ١١٠٥هـــوجاءت كالآتي:

| ٥٨١٤٤٠        |  |
|---------------|--|
| 1 2 1 % •     |  |
| ، ۲۷۲۳ نقدیهٔ |  |

<sup>(</sup>۱) دفتر مقاطعة احتساب باب الأوجاقات بإسكندرية ويولاق وتوابعها، عين ۱۷، مخزن تركى ۱، رقم الحفظ النوعــــى ۱۰، مسلسل عمومي ۵۲۰۳

<sup>(</sup>۲) دفتر مقاطعة احتساب بلب الأوجاقات بإسكندرية ويولاق وتوابعها، عين ۱۷، مخزن تركى ۱، رقم الحفظ النوعسى ، ۱، مماسل عمومى ٥٢٥٣

کی*س* کسور ۲۲ ـ ۱۷۲۲۰

وفى نفس السنة جاءت محاسبة خاصة باللحم الضانى بهدف لجراء عملية الطـــهى، فكانت:

۱۳۰۰۰۰ ۱۳۱۷۰ نقدیة کیس کسور<sup>(۱)</sup>

على أية حال تعتبر هذه النماذج التي اعتمدنا عليها لتوضيح مالية المدينة (الإيـرادات المصروفات) مع الفائض منها والذي يذهب إلى خزينة الدولة، هي فـــي حقيقتــها أرقــام توضح واقع أحوال المدينة المالية خلال القرن السابع عشر، ليس هذا فحسب بل أيضا ماليــة مصر بأسرها، والتي أظهرت لنا في بعض المواضع وجود عدة سنوات قد حدث بــها خلـل أصاب المالية بأزمات أعجزتها عن الوفاء بالتزاماتها. الأمر الذي يحتاج إلى إصلاح مــالي جذري لا يتأتي إلا من خلال شعور الباشا بذلك وعليه إحداث إصلاح فوري حتــي تتجنب مصر حدوث أزمة اقتصادية، وعلى سبيل المثال ما قام به إسماعيل باشا عندما رأى عجــز المالية المصرية وحدوث أزمة اقتصادية طاحنة بها، فقــام بـإحداث إصــلاح مــالي عــام المالية المصرية وحدوث أزمة اقتصادية طاحنة بها، فقــام بــإحداث إصــلاح مــالي عــام المالية المصرية وحدوث أزمة اقتصادية طاحنة بها، فقــام بــإحداث إصــلاح مــالي عــام المالية المصرية وحدوث أزمة اقتصادية طاحنة بها، فقــام بــإحداث إصــلاح مــالي عــام

(١) دفتر أصول مال أسكلة ومقاطعات، عين ٥٣، مخزن تركى ١، رقم الحفظ ٧، مسلمىل عمومي ٤١٤٥

<sup>(</sup>۱) فقد عثر عبد الحميد حامد سليمان على دفتر فريد من نوعه يوضح الإصلاح المالى الذى قام به إسماعيل باشـــا عــام
۱۱۰۷هـــ/۱۹۶ م. وهو دفتر إجمالى وترتيب زيادة مضاف للميرى من غير مضافات إنكسار الخزينــــة العــامرة لأجل مساعدة انكسار ولاية مصر ســـنة ۱۱۰۷هـــ، ويقع هذا السجل في عين ۲۶، مخزن تركى ۱، رقم الحفظ ۵۰، المململ النوعى ۵۰

# الفصــل الثالث

الزراعة والصناعة



# الزراعة والصناعة

## أولاً: الزراعـــة:

مصر بلد زراعى منذ فجر التاريخ، وهذه حقيقة قد تبلسورت فى فكر ووجدان المصريين منذ عهد الفراعنة وإلى وقت قريب وقد تجسدت هذه الحقيقة أيضاً حول نهر النيل شريان الحياة فى مصر وأساس الزراعة بها حتى عبده المصريون القدماء بإعتباره إلسها للخير فأطلقوا عليه اسم " الإله حابى Hapi ". ولأهمية هذا النهر العظيم نسجت حوله الأقاويل وذكرته العديد من الحضارات فيذكر فى قاموس الجغرافيا عند اليونان والرومان أن كلمة (نيلوس Nilus) من أصل عبرى وربما إنتقلت إلى الإغريق عن طريق الفينيقيين كما أن العبرانيين أطلقوا على النيل اسم (نهال مصرايم Nahal Misraim) أى نيل مصر (١٠).

وظل النيل هكذا محط إهتمام المصريين وحكامهم عبر فترات التاريخ المختلفة لمسا سبروا أهميته، فأقاموا عليه المقابيس لمعرفة أوقات الفيضان والتحاريف. ولوحسظ أن ماء النيل لا تتعفن أبداً، ولا تظهر عليه أية علامة من علامات التخمر، ويمكن التأكد مسن هذه الحقيقة من خلال البحيرات العديدة المنتشرة حول القاهرة الكبرى وتتغذى على مياهه(٢).

وما أن وطأت أقدام العثمانيين أرض مصر حتى شرع سليم الأول فى جمع بعض المعلومات عن أحوال مصر الزراعية، وأمر بمسح أراضى بعض المديريات مثل الشرقية والمغربية. فكانت الزراعة موضع اهتمام العثمانيين ومصدراً أساسياً للخزينة المصرية ولغلال السلطنة الشريفة – كما سنرى فى الفصل التالى – فانتشرت زراعة القمح والشعير والفيول وأحياناً الذرة إضافة إلى زراعة الخضر والفاكه مثل الكمثرى والبطيخ والمشمش

<sup>(</sup>١) أبو اليمر فرج: النيل في المصادر الإغريقية. مؤسسة عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، ط١، ١٩٩٥، ص ص ٥٦، ٥٠

<sup>(</sup>٢) جون انتيس: مذكرات رحالة عن المصريين في الربع الأخير من القرن ١٨ (١٧٧٠-١٧٨٢)، ترجمة سيد الناصري، ص١٨٠

والخيار شنبر والسنامكى (السنا المكى) والفاصوليا واللوبيا التى انتشرت فــى عـدة مناطق وعنها يقول Antonius Gonzales الذى زار مصــر فــى الفــترة (١٦٦٥-١٦٦٥) أن القنصلية الهولندية بالقاهرة أعطته خطاباً من مدرس فى جامعــة ليــد L'universite de القنصلية الهولندية بالقاهرة أعطته خطاباً من مدرس فى جامعــة ليــد Leyde يطلب منه إرسال معلومات كافية عن محصول اللوبيا المصرية. وبالفعل توصل إلى معلومات تفيد انتشار اللوبيا فى عدة أماكن فى مصر حيث أن مكان وطقس مصــر مناسـب لزراعة اللوبيا التى تأخذ أشكالاً كبيرة وصغيرة مــن اللوبيـا الرومانيــة Romains على حد قوله(١).

أما فى مدينة مصر القديمة فقد انتشرت الزراعة فى عدة مناطق منها بفضل اهتمام الإدارة العثمانية ووفرة وسائل الرى بها – ولكن لنا أن نتساءل ما هى نظم الزراعة والسرى بها ؟ وما علاقاتها مع أشكال الحيازة ونظام الإلتزام ؟

## نظم الرس والزراعة:

لقد انتشرت الزراعة فى عدة مناطق متفرقة بمصر القديمة ولقيت نجاحاً بفضل خبرة جماعة الغيطانية (\*) الذين ظهروا فى عدة مناطق منها ولاسيما خط السبع سيقايات يتزعمهم شيخ، تسميه الوثائق " شيخ طائفة الغيطانية " والتى قد يتولاها شخصان فى آن واحد فقد تولى الشيخ عبد الله بن مبارك عرف بإبن زوين والشيخ مهنا بن على مشيخة الغيطانية بالسبع سقايات عام ١٠٦٨هـ/١٦٥٧م (٢).

(\*) الغيطانية: هم أهل الخبرة العارفون بالأشجار وقيمها والغيطان والأصول وعيوبها انظر: محكمة قناطر السباع: س١٣٤، م٥٢٥، ص١٦٨

<sup>(1)</sup> Antonius Gonzales: Voyage en Egypte "1665-1666" traduit du neerlandais presente et ammote par Charles Libois p442

<sup>(</sup>٢) محكمة قناطر السباع: س١٣٤، م٥٢٥، ص١٨٦

فغى دار النحاس وحمام جمدار وجدت البساتين والجناين مثل جنينة عابدى بيك داخل حارة بن سعيدة، وأرض الحسنية بنفس الخوخة المتحال أرضها بأنشاب البلح وغيره (١٠). على أن أهم قطعة أرض بهذه المنطقة أرض العالمة المعروفة " بغيط الأمير المرحوم أحمد الصابغ قديماً " وللأسف لم تحدد الوثائق مساحتها ولكن لا ينفى ذلك أهميتها خيلال القرن وكانت تعج بأنشاب البلح والنارينج والليمون والمشمش والجميز يروى نلك كلمه ساقيتان إحداهما خشب والثانية ثابتة على فوهة متصلة بالنيل. كانت أرض العالمة هذه في بداية القرن ملك الحاج محمد بن زين العابدين الذي قام بتأجيرها عام ١٠١٧هـ/١٠٨م لكل مسن موسى بن أحمد وحجازى بن بدر الدين لمدة ثلاث سنوات بأجرة عن كل سنة تمضيى مسن الذهب ١٠٠ دينار (٢). ولكنها بعد ذلك قد آلت ملكيتها إلى الشيخ شمس الديسن محمد أبو الفضل سليل السادات الوفائية الذي أدخل عليها بعض التعديلات والأنواع العديدة فيأصبحت تضم بجانب الأنواع القديمة الخوخ والبرقوق والعنب والتيسن والزيتون والتوت والنبق والنبات الحياني والخيار شنبر والكباد النفاش والأضالية والليمون الحلو والحامض وأصبول البلح الحياني والأمهات والمجهل والبلدى وكل ذلك محاط بسياج (سور) إضافة إلى عدة سواقي خشيب صالحة للإدارة (١٠).

وقام الشيخ شمس الدين بتأجيرها في ربيع الأول ١٠٧٨هـ/١٦٧٦م لمحمد ابن نور الدين الجماميزي الغيطاني وشريكه أحمد بن أبو الخير المعروف بإبن بربيط الغيطاني أيضا القاطن كل منهما بدار النحاس إيجاراً لمدة عقد (ثلاث سنوات) نظير مبلغ ثلاثين ألف نصف فضة يقومان بها على ثلاثة أقساط، في السنة الأولى ١٠٠٠ والثانية ١٠٠٠ والثالثة من ١٢٠٠٠ وقد تضمن عقد المساقاة والمغارسة بينهما عسدة أمور أولها: إن المستأجرين المذكورين عليهما سقى ذلك وتنظيفه من الحشائش وتلقيح الأصول وإصلاح سواقي المياه إن حدث بها أي عطب. وثاتيها: أن تقسم ثمار الأرض على ألف جزء وجزء واحد لمؤجريهما الأستاذ شمس الدين وباقي ذلك للمستأجرين. وثالة ها: إن عليهما إدارة السواقي وأجرة

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م١ ٨٠٤ مس٢٣٣

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: نفس السجل، م٤٨٨، ص ص ١٤١، ١٤٢

<sup>(</sup>٣) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٥٠٤، ص٢٠٠

نجاريها وعلف أثوارها وأجرة الخدمة بالأرض. ورابعها: إن ما يغرساه من تراقيد الغيط المنكورة يكون لا حق لهما فيه ولكن للمستأجر وإذا أنفقا في عمارة الأرض في مدة الإيجارة المذكورة عشرة أنصاف أو أقل تكون عليهما ولكن ما زاد عن العشرة أنصاف على مؤجريهما (١). وقد أسهب على الأجهوري (٩٦٧-١٠٦٩هـ/١٥٥٨-١٦٥٨م) في وصيف قانون المغارسة التي اعتبرها " عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم ..... " وإن اختلف هذا القانون بعض الشئ مع عقد المغارسة الذي أوردناه بين الشيخ شمس الدين والمستأجرين المذكورين. فعلى الأجهوري قد أجاز للغارس الحق فيما تم غرسه ولكن بعدد ثبوت هذا الغرس وبلوغه الحد المشترط، ولا يكون إلا في مدة طويلة (٢). وهو ما يتنافي مع عقد المغارسة الذي أوردته الوثيقة في حين يتفق معها الشرنبلاي في تحديد المدة سنة أو سنئين<sup>(۳)</sup>.

وفي هذه المنطقة أيضا نعنى منطقتي دار النحاس وحمام جمدار أراضسي زراعيسة أخرى. فتذكر الوثائق حصة قدرها ستة أسهم من أصل ٢٤ سهما شائع ذلك في جنينة تحوى أنشاب البلح الأمهات والبلدى والجميز والأتل والنبق والرومان ملك المعلم حجازى بن محمد المعروف بإين شوشة القاطن قرب هذه الجنينة<sup>(٤)</sup>. وهناك جنينة أخرى بظـــهر دار النحــاس قرب حارة الحمام تبلغ مساحتها نحو ٨ أسهم تحوى بير ماء على فوهته ساقية خشب، بها مل يقرب من ٣٦ أصل بلح بلدى و ٣ نخلات من النشو الصغير، وشجرتين من الكرم النشو أيضا وأصل جوز، وأصل ســرو، هذه الجنينة ملك الشيخ عبد الرازق أبو العطا بن وفــــا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) نفسه: م٤ ٥٠٠ ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٢) على الأجهورى: رسالة في المغارسة. مخطوط بدار الكتب، فقة مالك ٣٦ ميكروفيلم ١٦٧٢٣ - ٢٦١١ ورقـــة ١ – ولنفس المؤلف عن المغارسة أيضا: أسئلة وردت من المغرب وأجوبتها. مخطوط بـــدار الكتـب، فقــة مــالك ٣٩ ميكروفيلم ٢٤٠٢٤

<sup>(</sup>٢) حسن بن عمار بن على الوفائي الشرنبلاي: غنية ذوى الأحكام في بغية درر الأحكام ج١. مخطوط بدار الكتب ٨١١، ٨١٢ فقة حنفي طلعت ميكروفيلم ٩٢٦٦-٩٢٦٧، ص٤٠٣

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٦٧، ص٦٩ لسنة ١٠٥٣هــ

<sup>(°)</sup> محکمة مصر القليمة: س١٠١، م١٠٦، ص ص ٤٠٤، ٤٠٥

ويبدو أن هذه المنطقة مستودع زراعة النخيل بالمدينة حتى قرب جامع عمرو والذى أحيط بأصول البلح الحياني والبلدي أيضاً. وقد اعتادوا تقدير البلح بالعرجون<sup>(١)</sup>.

وقد اعتاد سكان مصر القديمة على غرس الأشجار داخل المنسازل أو فسى حديقة المنزل، ولدينا العديد من الأمثلة، فهناك منزل بأطراف حمام جمدار مسن ظهر الأمساكن الجارية في جهة وقف المرحوم عبدى بيك قرب خوخة المرحوم أبو سعيدة المغربسي، وقد ضم هذا المنزل قاعتين أرضيتين يعلوهما طبقتين وفسحة كشف سماوى مغروس بها أصسل عنب وثلاث أشجار رمان وأصل توت وأصل سدر ونخلتين (٢).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة س٩٩، م٢٤، ص٩ لسنة ١٠٢٥هـ – العرجون: هو من النخيل كالعنقود من العنب والجمسع (عراجين). انظر: المعجم الوجيز، الهيئة العامة الشئون المطابع الأميرية، ١٩٩٤، حرف العين، ص٢١٢

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٣٣، ص٢٠٨ لسنة ١٠٩٤هــ

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٤٨٧، ص١٨٥

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة: س٩٩، م٤٩٨، ص٥٢٦

وفي خط السبع سقابات امتلك السيد الشريف ناصف بن السيد أحمد بن حسن الحسيني المتقرقة والده والتوفكجي هو ناظر السيدة زينب جنينتين متقابلتين إحداهما تسمي "بالبغالة " والأخرى تسمى " بأم قائم " داخل حكر الصبان بالخط المذكور. وفسي يوم ١٧ جمادي الأول ١٠٦٨ هـ/١٩٥ مجاء إلى الحاكم الحنفي بمحكمة قناطر السباع واشتكى من رجل يسمى سالم الغيطاني واضعاً يده على الجنينتين من مدة أربع سنوات تقدمت على تاريخه، وإنهما صارا خراباً لعدم تقيده وتعاطيه الخدمة بهما. فأرسل الحنفي معه بعض شهود مجلسه من مشايخ الغيطانية بالديار المصرية، والغيطانية القاطنين بخط السبع سقابات وهم الحاج عبد الفتاح بن مبارك عرف بإين زوين والحاج مهنا بن على سبق التعرف بهما جزيرة الفيل وتوجهوا إلى حيث الجنينتين فوجدوهما خراباً. فوجدوا بجنينة أم قائم الدعائم المخصصة " لتكعيب العنب " قد تهدمت وطرح العنب على الأرض، كل ذلك حدث في مدة مؤرخة في الشهر التالي أي في ٢ جمادي الآخر ١٦٠ هد تثبت أن الجنينتين (أم قانم والبغالة) قد رفعت يد سالم الغيطاني عنهما وصارا تحت إشراف الشريف ناصف وشخص والبغالة) قد رفعت يد سالم الغيطاني عنهما وصارا تحت إشراف الشريف ناصف وشخص يسمى أبا النصر بن سليمان الغيطاني عنهما وصارا تحت إشراف الشريف ناصف وشخص

وبالسبع سقايات أيضاً مساحات كبيرة من بياض أرض تحت تصرف الأمير أحمد أغا بن عبد الله من أعيان طائفة التفكيجان بمصر المحروسة وهو الناظر الشرعى على وقف معتقه قانصوه باشا، ووجدت بهذه الأرض نحو ٧٤٠ أصل نارنج أو كباد، ومسن المشمش ٥٦، ومن الجوز ٢٦، ومن الرومان ١٠٠، ومن النبق ٥، ومن الليمون ٢٠٤، ومن التسوت ٢٠ ومن النخيل ٣٢ ومن التين ٣ ومن الجميز ٢، ومن الأتسل ٤٩، ومسن السنط أصل واحد (٣).

<sup>(</sup>١) محكمة قناطر السباع: س١٣٤، م٢٥٥، ص١٨٦

<sup>(</sup>۲) نفســــه: م ۵۶۶، ص ۱۹٦

<sup>(</sup>۳) نفســــــه: س۱۳۰، م۲۲، ص۸ لسنة ۱۰۸۱هـ

أما في الروضة وفم الخليج فقد انتشرت البسانين والحدائق بشكل ملحوظ وهذا أمسر طبيعي للاقتراب من النيل الأمر الذي يسهل عملية الرى. ففي الروضة هناك قطعة أرض قرب المقياس أسمتها الوثائق "بغيط السلطان قديماً "وهي تدخل ضمسن أملك السادات الوفائية وتقدر مساحتها بنحو ١٢ سهماً من ٢٤ سهماً وقد توارثها أبناء بني الوفا طوال القرن جيلاً بعد جيل، وكانوا غالباً ما يؤجرونها لمن يرعاها نظير مبلغ معلوم. ففي عام ٢٠١٨هـ ١٦٦٣م قام الشيخ الإمام عبد الفتاح أبو الأكرام بن وفا ببيسع أصول متعلقات الليمون بها لشخص يسمى أحمد بن موسى البهوتي بثمن قدره ٤٨ ديناراً شريقة (١١). أما فسي عام ١٠٥٨هـ ١٦٤٨م أجر الإمام يحيى أبو اللطف بن وفا من هذه الأرض نحو ستة أسهم فقط منها وكانت تحوى أصول بلح وليمون وكباد ومشمش وكمثري وغيرها وذلك لمدة عقد نظير ١٠٠٠ نصف فضة عن كل سنة (٢٠). أما زين الدين محمود أبو السرور الوفائي فقد أجسر نظير ١٠٠٠ منطيا من الفاكهة المختلفة والسواقي الخشب لمدة عقد كامل يبدأ من سنة (٢).

وقد عثرنا على عقد مغارسة لهذه الأرض من خلال وثيقة مؤرخة في يــوم الإثنيــن مستهل ربيع الثاني ١٠٧٠هــ/١٦٦٩م بين زين الدين محمود المذكور المــالك لــها وبيــن المستأجر وهو المحترم محمد بن زين المعروف بالحلفاوي الغيطاني بروضة مصر القديمــة. وقد نص العقد على أن جميع ما يغرسه المستأجر المذكور من الأشجار يكون لـــه النصــف فيها(٤). بذلك يكون عقد المغارسة هذا قد توافق مع ما ذكره على الأجهوري من قبل، وتتــافي مع عقد مغارسة آخر قد تم على أرض بمصر القديمة نعنى أرض العالمة المعروفــة بغيـط الأمير أحمد الصايغ قديماً.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٢٦٩٧، ص٧٠٩

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۰۹ سه: س۱۰۱ م ۲۹۲ س

<sup>(</sup>۲) نقسید: م۱۳۹۱، ص۱۹ه

<sup>(</sup>٤) تقسه الم ۲۰۱۰ م ۲۰۶۰ ص ۲۰

إضافة إلى ما تقدم رأينا أرضاً أخرى بالروضة ولكنها أرض بياض أيضاً سميت "
أرض غيط الماوردى " ولكن ما لفت أنظارنا هو العثور على أرض طين سواد بها عندما إستأجر زين الدين عثمان الجرواني عام ١٠١هه/١٠٠ من الجمالي يوسف الفاسي قطعة الأرض الطين السواد بروضة مصر القديمة المجاورة للشيخ راشد لينتفع بها المستأجر المذكور في الزرع والزراعة لمدة ثلاث سنوات نظير ٣٦٠ نصف فضة (١). ووجدنا أيضاً قطعة أرض أخرى بالروضة ضمن أوقاف السلطان قايتباي (٢).

وإذا انتقانا تجاه الروضة بمحاذاة النيل صوب الجنوب نجد منطقة الآبار الشريفة، وصوب الشمال الشرقى قليلاً منها نجد فم الخليج، وكلا المنطقتان تحويان بسماتين. فالآثار نتيجة الاتجاه الجغرافي نحو النيل أصبحت موارد المياه ميسورة إضافة إلى كونها مع منطقة حمام جمدار يمثلان قبلة التجار والبحارة (آ). فانتشرت بها أصول البلح والنارنج والليمون .... إلخ، وتعتبر جنينة ياسين قديماً وملك الأمير ذو الفقار بن عبد الله الخشاب من أمراء المتفرقة ويقطن بخط الرميلة - الآن أهم حدائق المنطقة إضافة إلى أرض " أولاد معيلفة " التي إشتراها الأمير ذو الفقار المذكور عام ٢٠١هــ/١٥٨م من الأمير سليمان أمين السواقي السلطانية وزعيم مصر القديمة (أ). أما فم الخليج فمن أهم المناطق الزراعية في المدينة على الإطلاق، وقد لقيت هذه المنطقة إهتماماً كبيراً من جمان الإدارة العثمانية، حيث كان الباشا يحضر عملية كسر الخليج عقب فيضان النيل وما يتبعها من إحتفالات وزينات . وقد عُين " متحدثاً " عليه يشرف على عملية جروف الخليج هذه وكذلك تنظيفه من الحشائش وما يعوق جريانه فغي يوم ١٩ جمادي الثاني ١٩٥٩هــ/١٦٤٩م وكذلك تنظيفه من الحشائش وما يعوق جريانه فغي يوم ١٩ جمادي الثاني ١٩٥٩هــ/١٦٤٩م وكذلك تنظيفه من الحشائش وما يعوق جريانه فغي يوم ١٩ جمادي الثاني والمتحدث على قم الخليج على معرفة الأمير سليمان كاشف ولاية الأطفيحية سابقاً والمتحدث على على هم الخليد على معرفة الأمير سليمان كاشف ولاية الأطفيحية سابقاً والمتحدث على على هم الخليد على معرفة الأمير سليمان كاشف ولاية الأطفيحية سابقاً والمتحدث على على هم الخليد على معرفة الأمير سليمان كاشف ولاية الأطفيدية سابقاً والمتحدث على على هم الخليد على معرفة الأمير سليمان كاشف ولاية الأطفيدية سابقاً والمتحدث على على هم الخليد على المناب على معرفة الأمير سليمان كاشف ولاية الأعليم على القديم المنابقة على عملية على الشائلة الأمير عملية على الشائلة عملية عملية عملية عملية عملية ع

<sup>(</sup>۱) محكمة قتاطر السباع: س١٢٦، م٤٣، ص١٠

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٢٧٧٣، ص٧٣٤ لسنة ١٠٢٢هــ

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> انظر: الفصل الرابع

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٤٩٨، ص١٨٠

بمصر القديمة قد تقرر جرف الخليج من بداية فمه عند مجرى النيل حتى نهاية قنطرة الجسو المعروفة بقناطر السباع تجاه مقام العارف بالله شمس الدين محمد أبو النحال<sup>(١)</sup>.

وعملية جرف الخليج هذه عادة قديمة تتم نظير أجر معلوم للمتحدث والعمال الذين يعملون تحت يده. فمحمد بن قراحسن الجبجى كان متحدثاً على جرف الخليج عام ١٠٠٣هـ ١٥٩٤مم ومعه كل من الخولى عمر بن شحاذة ابن خميس من ناحية شيحة والخولى إسماعيل بن إسماعيل كل منهما بالجرافة المذكورة، وقد شهدوا جميعاً إنهما قبضا واستوفيا لهما ولبقية صبيان الجرافة ولمن يستعينا بهم في جرافة الخليج الناصري وحفره وتنظيفه على العادة القديمة أجرة ذلك. وكان يعمل معهم نحو ثلاثين نفراً أجرة كل شخص منهم نحو ثلاثة أنصاف (٢).

كذلك انصب اهتمام الإدارة على السواقي السلطانية المركبة على فوهة الخليج ارفيع المياه اللازمة للرى والشرب، فقد كان لها متحدثاً يرعى شئونها ومدولبين وسواقين وشاد إضافة إلى الأثوار (ثيران) التي تدور هذه السواقي والتي كانت تخرج لها عليفة خاصة من شونة الغلال قدرتها الخزينة المصرية آنذاك نحو ١٠٠٠ بارة عام ١١١١هــــ/١٦٩م (٣). لذلك كان طبيعياً أن تتشر الحدائق والبساتين على شواطئ الخليج الناصري، وكانت المناظر بديعة جذبت العديد من السكان والنبلاء للسكني بها(٤).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٥٣٥، ص١٩٩ - وقد قدم البكرى وصفاً دقيقاً لعملية كسر الخليج الناصر وما يعقبها من إحتفالات. للمزيد انظر: محمد بن أبى للسرور البكرى: النزهة الزهية فى نكر ولاة مصر والقاهرة المعزية، تحقيق عبد الرازق عيسى، العربى للنشر والطبع، ط١، ١٩٩٨، ص٢٥٢

<sup>(</sup>۲) محكمة الباب العالى: س٦٣، م٢١٥، ص٤٥

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> دفتر مال وارد إلى الخزينة العامرة عام ١١١١هــ، رقم ٦ معلمىل ٢١١١ عين ٢٩ مخزن تركى ١

<sup>(4)</sup> P. Holt: Poltical and Social Change in Modern Egypt. London. 1958 - Quartiers et Nouvements Populaires au Caire ou XVIII Siecle. Andre. Roymond p104

وقد زار العديد من الرحالة خلال القرن منطقة فم الخليج هذه وأبدوا إعجابهم بها وبمناظرها وحدائقها وحفلاتها، فمن هؤلاء "روشت - بلان - ميرسون - فانزليب " وغيرهم كثيرون (١).

نستنتج مما سبق أن مصر القديمة لم تكن منطقة ريفية قلبا وقالبا، بل كانت منطقة حضرية تضم بعض البسائين والحدائق التى تعج بألوان الفاكهة المختلفة اعتمدت على وسائل رى بدائية إلى حد ما تتناسب مع متطلبات ذلك العصر نعنى " السواقى " التى إما تأخذ مسن النيل مباشرة وإما من الآبار المحفورة بخصوص ذلك، وعموما هى عملية ديناميكية تسهدف قبل كل شئ إلى توفير المياه اللازمة سواء للرى أو للشرب.

# أشكال الحيازة والألتزام:

الحق أن فكرة تملك الأراضى الزراعية فى مصر فكرة غاية فى التعقيد منذ البدايات الأولى. فقد إنكب نفر من الباحثين فى محاولات جادة لوضع أسس ومعايير يمكن عن طريقها التعرف على أشكال حيازة الأرض الزراعية وملكيتها فى مصر. فى البداية كانت فكرة ألوهية الملك أو الفرعون تسيطر على الأجواء لذلك تملك الفرعون بإعتباره إلها كافة الأراضى الزراعية فى البلاد، أما الأفراد فقد حرموا من حق الملكية وإن كان بعضهم قد منح بعضها بناء على صفات معينة، ولكنها منحة ملكية موقوتة أى حق إنتفاع مؤقت على هذه الأراضى، أما ملكية الرقبة فإنها تظل دائما فى يد الفرعون (١). ولكن بدأت الصورة تتغير بمرور الزمن فظهر النظام الإقطاعي ثم تطور فى مصر الإسلمية وظهر ما يسمى " بالإقطاع الحربى " زمن الأيوبيين، أما فى عصر المماليك الجراكسة فقد اضطرت الدولة إلى بيع أملاك بيت المال سواء عقارات أو أراضى زراعية نتيجة العجز المالى الدنى أصابها،

Henry Blun, P38-

A. Morison: Voyage en Egypte "1697" Aete – inprime en 1975 Français. P118-

P. Vansleb: DVN Voyage Fait en Egypte en (1672-1673) p121

A. Rocchetta: Voyage de 1593.p40 وأيضا

<sup>(1)</sup> عن الخليج المصرى وأحواله خلال القرن انظر: كلا من:

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> محمد السقا: تاريخ السَّرائع القديمة في الشَّرق والغرب، دار النهضة العربية، ١٩٩٥، ص ص٩٤، ٩٥

وغير خاف أن بيع الأراضى إلى الأفراد أحدث تغيراً كبيراً فى شكل الحيازة (١). وقد استمر هذا التغيير فى العصر العثمانى فظهرت حيازة الأفراد إضافة إلى أراضى الأوقاف بجانب أراضى الدولة.

وفي مصر القديمة اتضحت معالم الملكية الزراعية خلال العصر العثمــانـــ،، فظـــهر نلك من العرض السابق عند الحديث عن أراضي البساتين والحدائق بها. فرأينا العديد من هذه الأراضي التي إنتشرت داخل المدينة قد آلت ملكيتها إلى أفراد عاديين مثل أرض العالمية وأم قانم والبغالة وأرض الماوردي بالروضة وغيرها. وتؤكد الوثائق أن محمد بـن الحـاج أحمد ابن موسى المعروف بالهتوني الغيطاني قد امثلك نحو ٩ قراريط بجوار جامع المعزيسة وكوم بن غراب بحمام جمدار عام ١٠٦٠هـ/١٦٥م (٢). وأيضاً أكنت أن يوسف جاويش قد حاز نحو نصف فدان من الطين السواد قرب قصر العيني بمصر القديمة، وقام بتأجيره عهام عنهم تسع سنوات بأجرة عن كل سنة ١٠٠ نصف فضة (٦). هذه الأمثلة على سبيل النكر لا حصر لها تؤكد أن ملكية الرقبة (الأفراد) للأرض الزراعية كانت موجودة ويشكل ملحوظ داخل المدينة لاسيما في القرن السابع عشر وإن كانت ملكيات لمساحات قليلة وهذا يعود كما قلنا إلى طبيعة مصر القديمة من حيث كونها مدينة حضارية أكثر منها ريفية. أما أراضي الأوقاف فقد ظهرت بصورة ملحوظة في الروضة والسبع سقايات، وهي في مجملها أراض معفاة من الضرائب لكونها تتفق ريعها على أوجه البير أو المؤسسات الدينية والتعليمية المختلفة، وقد ظهر منها العديد خارج النطاق الجغرافي لمصر القديمة، ولكن خصص ريعها على بعض المصالح بها. فتنكر وثيقة (نشت مؤرخة في ١٦ ربيع الأول

<sup>(</sup>۱) عماد بدر الدين أبو غازى: تطور الحيازة الزراعية زمن المماليك الجراكسة، عين للدراسات والبحسوث، ط١، ١٩٩٦، ص١٠٤،

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٧٦٠، ص٢٨٧

<sup>(</sup>۲) نفسه: م۷۸، ص۳۲

٩٠٠هـ/١٠٠٩م) أن نحو خمسة أفدنة طيناً سواد بأراضى ناحية ناى بالقليوبيـة (\*) كـانت ضمن أوقاف جامع عمرو بن العاص (١).

ويؤكد عبد الرحيم عبد الرحمن أن العثمانيين أداروا الأراضي المصرية منذ دخولهم مصر وحتى منتصف القرن السابع عشر عن طريق نظام المقاطعات أو مسا كان يسمى بالأمانات. هذا النظام يرى أن كل قرية أو عدة قرى متقاربة تكون مقاطعة أو أمانة أى تكون وحدة إدارية ومالية فى نفس الوقت، وعلى كل مقاطعة أو أمانة عامل مسئول عن المال الميرى المقرر على مقاطعته. ولكن لما فشل نظام الأمانات نتيجة تعسف الأمناء مع الفلاحين ظهر نظام مطور لنظام المقاطعات أو الأمانات أطلق عليه نظام الالتزام كان قد طبق من قبل في بعض بلدان الدولة العثمانية لاسيما في الأناضول والرومالي وشمال العراق (٢).

نستخلص مما ذكره عبد الرحيم عبد الرحمن وغيره أن نظام الالتزام قد ظهر في المناطق القروية، وهذا يعنى استحالة وجوده في مصر القديمة، وهو أمر تأكدنا منه بسالفعل من خلال فحص السجلات والوثائق المتعلقة بالمدينة. ولكن لا يعنى ذلك إنها لم تمت بصلمة من قريب أو بعيد للالتزام. فقد كان العديد من الصوباشية وأمراء الألوية بها بجانب مهامهم الأمنية والإدارية كانوا ملتزمين على أماكن ريفية سواء في الوجه القبلي أو البحرى، ولدينا العديد من الأمثلة على نلك، فالأمير ذو الفقار أمير اللوا بمصر القديمة عام العديد من الأمثلة على ملتزماً أيضاً على ناحيتي الحمام وشبروتي بالغربية (٢). كذلك إلى تزم الأمير عبدى بيك ما أمير اللوا بمصر القديمة عام ١٠٥٣هـ وما قبلها - على نواحي طبهتار

<sup>(\*)</sup> ناى: هى من القرى القديمة وتتبع مركز قليوب، وتعرف الآن بلمهم نوى قرب شبين القناطر، انظر: محمــــد رمـــزى: القاموس الجغرافى، ج١، الهيئة المصرية المعامة للكتاب، ١٩٩٤، ص٥٥

<sup>(</sup>۱) دشت ۱۱۱، ص۲۳۲ اسنة ۱۰۰۹هـ

<sup>(</sup>۲) عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصرى في ق١٨، مكتبة مدبولي، ط٢، ١٩٨٦، ص٨٩ وعن فقل نظام الأمانسات وظهور نظام الإلتزام انظر أيضاً: عبد العزيز الشناوى: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفسترى علبها، ج١، مكتبة الأنجلو. القاهرة، ١٩٧٨، ص١٤٥ حتى ص١٦٩

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٢٧، ص٢٣٦

والمناشى ونصف ناحية دشية بإقليم الفيوم (١). ثم دخل فى الترامه أيضاً بنفس الإقليم عام ١٠٦٧ مبانب هذه النواحى ناحية سمباط وجردوا وأهريت (١٠٥٧ وأيضاً الترم الأمير سليمان ابن محمد جاويش صوباشى مصر القديمة فى فترة (١٠٥٥ -١٠٤٠ هـ) على بعض المناطق الزراعية بولاية الأطفيحية (١). وقد استمر الأمير سليمان هذا ينتفع بناحية المسانيد بالأطفيحية حتى عام ٢٠١هه / ١٦٥ محيث أسقط حق انتفاعه بهذه الناحية للأمير حسين بن عبد الله من أعيان الجاويشية نظير مبلغ ١٢٥٠ نصف فضة دفعها الأمير حسين لجهة الديوان العالى فتسلمها المعلم شموال اليهودى صراف أمين الجاويشية بالديوان ليحاسب بذلك الأمير سليمان المذكور مما عليه من الأموال الديوانية (١٠٥٠).

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٤٧، ص٥٩

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٩٧، ص٦٥

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٤٨٧، ص٢٤٣

<sup>(</sup>٤) محكمة الباب العالى: س٣٦، م٤٠٣، ص١٠٦

### ثانيا: الصناعة:

علق الكثير من الباحثين حول ما قام به سليم الأول العثماني بعد إتمامه فتح مصر وعزم على الخروج منها فاصطحب معه أعدادا كثيرة من الصناع وأرباب الحرف المختلفة إلى القسطنطينية، وأن مثل هذا التصرف الذي أقدم عليه سليم كان هو السبب الأساسي – كما يرى جمال الدين الشيال وغيره – وراء انحطاط الحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني (١). ولكن لا ينفى ذلك وجود العديد من الصناعات وطوائف الحرف قدد استمرت بشكل واضح في مصر خلال تلك الحقبة.

## صناعة الفخار:

من الصناعات القديمة بالمدينة، فقد انتشرت بها منذ عهد الطولونييسن في القسرن  $(^{7}A_{-}/^{6}A_{-})$  عندما كانت تسمى بالفسطاط ويذكر أن المدينة ظلت محتفظة بتقاليد هذه الصناعة حتى نهاية العصر المملوكي ق  $(^{7}A_{-}/^{7})$ . وتؤكد الوثائق استمرار صناعة الفخسار بها حتى القرن  $(^{7}A_{-}/^{7})$ . فقد انتشرت جماعة القالية بها لاسيما في منطقة فسم الخليسج، وانتظموا تحت لواء شيخ الطائفة، فتولى المعلم محمد بن على البوشي مشيخة طائفة القاليسة بمصر القديمة عام  $(^{7}A_{-}/^{7})$  في حين تولاها المعلم محمد بن منصور بفم الخليسج عام  $(^{7}A_{-}/^{7})$ .

ومنطقة فم الخليج كانت بمثابة مستودع صناعة القلل والأوانى الفخارية خلال القرن السابع عشر، حيث انتشرت بها العديد من الفواخير مثل فاخورة المعلم على البديوى والمعلم

<sup>(</sup>۱) Gamal El- din El-Shayyal: Some Aspects of Intellectual And Social Life in Eighteenth-century Egypt. P115

P. Holt مقال ضمن كتاب

<sup>(</sup>٢) عاصم محمد رزق عبد الرحمن: مراكز الصناعة في مصر الإسلامية (من الفتح العربي حتى مجئ الحملة الفرنسية)، الميئة العامة الكتاب، ١٩٨٩، ص٢٠

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٨٨٨، ص١٢٠

<sup>(\*)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٤٨٦، ص١٣٤٢

محمد النقيطى والمعلم شكر الزبدانى، وتركزت معظمها فى حارتى الكيزانية والدخامسة اللتين اشتد النتافس بينهما حول صناعة القلل، فكانت لكل منهما ما يميزها عن الأخرى بحيث يمكننا التمييز بينهما كالقول بأن هذا "شغل الكيزانية وهذا "شغل الدخامسة". وهذا بالطبع على عكس الحال فى القرن ١٦ من حيث انتشار الفواخير خارج نطاق فم الخليج فعلى سبيل المثال لا الحصر وجدنا فى عام ٩٧٩هـ/٥٧١م فاخور بكوم الجراح - مسقط رأس سيدى أبو السعود الجارحى - تحوى عددا من المخازن وتنتسب إلى شخص يسمى عبد القادر بان موسى (۱).

وكانت طائفة القللية بمصر القديمة تتعاقد مع بعض الأفراد لحمــل الطين الــلازم لصناعة القلل على ظهور الدواب، فقد استمر جاد الله ابن جويدة بن على الصعيدى الطيـان حمل الطين اللازم لطائفة القللية بمصر القديمة وغيرها لأكثر من خمس سنوات بــدأت منــذ سنة ١٠٨٧ هــ واستمرت لما بعد عام ١٠٩٢هــ(٢). وأيضا وجد الشماسـرة فــى الأطيـان بمصر القديمة مثل عبد الجواد بن حسونة الشمسارني طين البوادق، ومحمد ابن عبد الجــواد في طين الويكن (٣).

#### صناعة الزيوت والشموع:

تؤكد المصادر التاريخية على وجود صناعة استخراج الزيوت بالمنطقة منذ القدم. حيث انتشرت المعاصر في الفسطاط بعد إتمام تخطيطها هذا ما يؤكده السيوطي وابن ظهيرة وغيرهم(٤).

وفى مصر القديمة وجدت العديد من المعاصر أيضا خصصت لعصر الزيت الحار والحلو بمنطقتى حمام جمدار ودار النحاس. فكانت معصرة الزيت الكائنة بحمام جمدار أكبر هذه المعاصر بالمدينة بما تضمه من حواصل (مخازن). إضافة إلى معصرة السادات الوفائية

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٣، م١٧٣٩، ص٣٢٨

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٧٢٦، ص١٤٤٠ وكذلك س١٠٥، م١٩٩، ص٣٥

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م ٦٣١، ص٢٤٥ لسنة ٧٨، اهـ وكذلك نفس السجل، م١٥١، ص٢٥١

<sup>(1)</sup> عاصم محمد رزق: المرجع السابق، ص٢٦

بدار النحاس<sup>(۱)</sup>. وكانت هذه المعاصر تعتمد على بذور الكتان والسمسم لعمل الزيت وغالبا كانت المعصرة تتكون من أربع عيدان وعشرة أحجار لعصر الزيت وطاحونين معدين لطحن البذر إضافة إلى الحواصل اللازمة لتخزين مستلزمات المعصرة وأيضا بعسض الزرائب المخصصة لدواب المعصرة (<sup>۲)</sup>. هذه الدواب التي تنقل كميات البذور وغيرها.

وقد تعلق بكل معصرة العديد من العمال منهم الزياتين والمعصرانية والمدولين، وكانت خدمة الدولبة أهمهم على الإطلاق، عمل بها خاصة في معصرة الزيت بحمام جمدار شخصيات لعبت دورا في المدينة مثل المعلم حسين بن على الخولي<sup>(\*)</sup> صحيح أنه في بعض الفترات قد أناب عنه بعض الأشخاص، ولكن هذا لا ينفى مدى أهمية تلك الوظيفة. وظهر العديد من الزياتين بمصر القديمة على طول القرن السابع عشر وكان طبيعيا أن ينتشروا في حمام جمدار ودار النحاس وبعضهم في فم الخليج. فعمل الحاج مطر بن يوسف اللبان زياتا بحمام جمدار في النصف الثاني من القرن والمعلم أحمد بن خطاب الأحمدي زياتا أيضا ولكن في دار النحاس، ومن الزياتين في فم الخليج إبراهيم بن الحاج على القصاص (<sup>7)</sup>.

أما صناعة الشموع فهى من العلامات البارزة بالمدينة منذ القدم حيث وجود قصر بها يسمى "قصر الشمع " جاء اسمه إشارة إلى استخدام الشموع به بشكل منتظم منذ زمن بعيد كما ذكر المقريزى وغيره. فالشمع كان من الضروريات للإنارة بجانب القناديل، وكما رأينا في موضع سابق أن العديد من الرحالة الذين زاروا المدينة وتفحصوا أبنيتها كانوا يعتمدون بشكل أساسى على الشموع. وقد حرص سكان مصر القديمة على ضرورة تواجد هذه الصناعة بينهم، لذلك قاموا ببناء العديد من الأماكن المخصصة لعمل الشمع لاسيما الشمع السكندرى(٤).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٢١٦، ص٨٨

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٧٢، ص٥٥

<sup>(\*)</sup> انظر: الفصل الرابع

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢٣١، ص٩٨

<sup>(</sup>۱) نفسی د ۱۸۲۰ ص ۱٤٧٣

## صناعة ملح البارود:

تركزت صناعة ملح البارود في روضة مصر القديمة لوجود معمل البـــارود بـها، وتعتمد هذه الصناعة على ملح النطرون الذي يرد من الطرانة غرب رشيد حيث تتجمع مياه الرشح في منخفض وادى النطرون ينتج عنها مادة ملحية حجرية هي ملح النطرون، إضافة إلى الأملاح التي ترد من إسنا وضواحي الإسكندرية والسويس(١).

وكان يعمل بمعمل البارود هذا رجال من طائفة (الجبخانجية البارودية) يشرف عليهم (الجبجى باشا)<sup>(\*)</sup> ومنهم المعلم على بن شعبان ابن عمر النحاس المدولب بالمعمل، والزينك سليمان بن عبد الله الشاد بهذا المعمل وسيد بن منصور المتحدث على جهة البارود بالروضة منذ عام ١٠١٨هـ/ ١٨ وكان يشرف على مركب البارود المتعلق بالسلطنة الشريفة في منذ عام ١٠١٨هـ أقر النيل، وتذكر الوثائق أنه في هذا العام أي ١٠١٨هـ أقر الشاب سمرون بن باسوس الرايس ببحر النيل بمركب البارود المذكورة أن عليه إحضار بعصض المتعلقات الخاصة بالمركب حتى تنتظم عملية نقل البارود للمعمل، وإذا حدث تقصير منه عليه أن يدفع نحو ١٠ شريفي (٢).

والجدير بالذكر أن جب وبوون يذكران أن السلطان مراد الثاني (١٤٢١-١٤٥١م) قد استعمل بالفعل المدافع التي ظهرت من قبل في غرب أوربا لما يقرب من مائة عام سابقة،

<sup>(</sup>١) عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثماني، ص٣٤٥

<sup>(\*)</sup> جبخانة: موضع حفظ الأسلحة النارية – الجبجى: هو العسكرى الذى كان قديما يلبس الدروع. انظـــر: محمــد علــى الأنسى: الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات، بيروت، ١٩٠٠، ص١٨٧، وكذلك أحمد السعيد ســـليمان: المرجــع السابق، ص٦٥

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٢٥٧، ص٧١

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٣٣٢٢، ص٨٩٢

وقد أنشأ مصانع أهلية لصهر المعادن وغيرها (١). وكان يشرف على هذه المصانع أو المعامل رجال من الجبخانية أى صانعو الأسلحة الذين يقومون تحت إشراف (الجبجى باشى) بتجهيز البارود اللازم للدولة.

#### النجارة وصناعة المراكب:

تعد أعمال النجارة من الأساسيات في كل زمان ومكان، لذلك كثر النجارون بالمدينة خلال القرن وكان لهم شيخ يرعى شئونهم ويباشر صناعتهم، فتذكر الوثائق اسم الحاج علي بن محيى الدين شيخ طائفة النجارين بمصر القديمة عام ١٠٧١هـــ/١٦٦١م<sup>(٢)</sup>. ودائمــــا مــــا تصدر الأوامر للنجارين بضرورة مراعاة النقة والمهارة في صناعتهم فيروى أن المعلم قاسم بن حسين المغربي النجار بمصر القديمة قد كلفه الأستاذ الأعظم شمس الديـــن محمــد أبــو الفضل عام ١٠٨٠هـ/١٦٧م بعمل بعض المشغولات الخشبية بمنزله، فعلي الفور قام المعلم قاسم وطائفته من النجارين الذين يعملون تحت يده بتنفيذ ذلك، ولكنه لم يحسن عمله وصنعته، فشكاه الأستاذ شمس الدين للقاضى المالكي بمحكمة مصر القديمة الذي توجه شهود مجلسه ومعهم أيضا بعض من طائفة النجارين بالمدينة وهم محمد بن سليمان النجار والذمي بولس بن ميخائيل النجار والذمي يعقوب بن غالى النجار. فأخبروا جميعا أنهم كشفوا على شغل النجار المذكور " فوجدوا صنعته ناقصة لم يقطع فرطها ولم يحسن ضبط ــها ". لذلك ألزم قاسم النجار برد المبالغ التي حصل عليها في صورة أقساط مراعاة لحالته، وقدرت بنحو ١٦٩٣ نصف فضة (٢). فالدقة والمهارة في الصناعة كانت أساسا يتم مراعاته من قبل إدارة المدينة لذلك رأينا ما يمكن أن نسميه " بالتخصص " داخل طائفة النجارين بمصر القديمة خلال القرن. فهناك نجارون للأثاث والأواني والمشغولات الخشبية كما هو الحال لدي قاسم المغربي وطائفته. ونجارون في الطواحين التي انتشرت بالمدينة، فالمعلم حجازي بـــن

<sup>(</sup>١) جب وبوون: المرجع السابق، ص٩٧

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٩٣٣، ص٣٦٨

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢٢، ص٢٢

منصور النخال كان نجارا في طواحين مصر القديمة عام ١٠٢٦هــــ/١٦١٦م (١)، وجماعــة النجارين في المراكب كما سنري.

وقد تعددت المصادر التى تجلب منها الأخشاب، فأحيانا تنقل عبر النيل على ظـــهور المراكب من الوجه القبلى وأغلب الأخشاب التى ترد منه من أخشاب المسنط المعدة لعمل المراكب (٢). وأحيانا أخرى كانت تأتى من بولاق قادمة من ميناء رشيد على مراكب الرويسا بهذه المدينة. ففى عام ١٠٥١هــ/١٦٢م حمل الرايس عمران بن يوسف الرشيدى الرايسس ببعر النيل المبارك للحاج مصطفى ابن عبد الرحمن الخشاب ببولاق كميسات كبيرة من الأخشاب على ظهر مركبه من ثغر رشيد إلى ساحل بولاق (٣). هذه الأخشاب التى كانت تأتى من جنوب أوربا خاصة فرنسا(٤). ودائما ما كانت تصدر البيورلدات الشريفة بضرورة حمل الأخشاب خاصة أخشاب الصنوبر والخرس من الشام والديار الرومية(٥). ولكن الأمر السذى الغشاب خاصة أخشاب الصنوبر والخرس من الشام والديار الرومية(٥). ولكن الأمر السذى النشارنا هو قيام مصر العثمانية بتصدير الأخشاب لبلاد الشام — كما نكرت محافظ الدشت لعام ١٠٠٨هــ/٩٩٥م — فقد قام الخواجا فرج بن الزينى حسن بن فرج الحمصــــى عرف بإبن عكاراى من جماعة الينكجرية ببلاد الشام بشراء خشب محارة من بايعه محمد بن قرد، وتقدر الكمية بنحو ١٢ حمل وحملين زامله على ظهور الجمال، كل ذلك بمبلغ قدر، وتقدر الكمية بنحو ١٢ حمل وحملين زامله على ظهور الجمال، كل ذلك بمبلغ قدره.

أما صناعة المراكب بمصر القديمة فقد تأثرت بعض الشئ مما فعله سليم الأول من قيامه بنقل أمهر الصناع في بناء السفن من مصر لصناعة الأساطيل والسفن في الدولة العثمانية الأمر الذي جعل دور الصناعة المصرية تغلق أبوابها في بعض الفترات (٧). ولكن لا

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٩، م٢٢٦، ص٧٠

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٨٤، م٢٢٧، ص١٧٥ لسنة ٩٣٤هـ

<sup>(</sup>٢) محكمة بولاق: س٤٢، م٧٦٦، ص٥٥

<sup>(</sup>١) نيفين مصطفى حسن: رشيد في العصر العثماني، دار النقافة، ١٩٩٩، ص٨٥٨

<sup>(</sup>٥) محكمة الإسكندرية: ص١٤٩، م٠٤، ص١٥ لسنة ١٠٥٢هـ

<sup>(</sup>٦) بشت ١١٥ لعام ١٠٥٨ هـ، ص٣١

<sup>(</sup>٢) نبيل عبد الحي رضوان: تطور الأسطول العثماني، مجلة المؤرخ المصرى العدد ٢٠ ـ يوليو ١٩٩٨، ص٢٣٧

يعنى ذلك نهاية المطاف، فقد كان لمصر القديمة رأى آخر خاصة أن ما قام به سليم تم فى بداية ق ١٦، ولما أقبل ق ١٧ تغيرت بعض الأمور. فقد انتشرت عمليالمراكب وظهرت " جماعة النجارين فى المراكب بمصر القديمة " - كما تسميهم المونخص منهم المعلم سرور بن ابراهيم النجار الذى تعاطى نجارة المراكب وتعمير عمل تحت يده العديد من النجارين الذين يسند إليهم من الباطن تعمير بعض المراكب عمارة عام ١٩٠١هـ/ ١٨٦ م قام المعلم سرور هذا وجماعته النجارون من الباطن بعمارة وقارب للمحترم حجازى بن المرحوم حجازى عرف بالعيساوى الرايس ببحر النيل نظير أجر معلوم (١٠) لذلك كثرت المراكب بمصر القديمة وتعددت أنواعهما مثل المواشختور والزنكى وغيره من المراكب التى عديناها فى موضع آخر من هذه الدر الم

وهى فى مجملها مراكب متفاوتة فى الطول ولكنها متقاربة فى الحمولة. صناعتها تدل على وجود نجارين وصناع مهرة أتقنوا صناعتها علهم يعيدوا لنا أمج المدينة التى خصها الإخشيديون منذ زمن لتكون دارا لصناعة السفن عندما كاند بالفسطاط.

## الحياكــة والصباغة:

أما عن صناعة الملابس ودق القماش فكانت لها نصيب وافسر بالمدينسة النصارى أكثر من غيرهم مثل يوسف بن عبد السيد اليعقوبي الخياط بحمام جمدار أثمانية عشر سنة (١٠٧١-١٠٩٨هـ)(٢). وغيره من الذميين بحارة قصر الشمع وبعمرو بن العاص عثرنا على وثيقة زواج لشخص يعمل بالحياكة أيضا هو المحترم

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٢٦، ص٩ – ومن الجدير بالذكر هو أن جماعة الجلافطة قد إنتشروا أيت القديمة خلال القرن خاصة في منطقة دار النحاس والجلافطة – كما يحدد وظيفتهم بالضبط عبد الحميم مهمتهم سد المركب بالألواح الخشبية وإحكامها ثم تأمينها من تسرب المياه وذلك بأن يدفع بالكتسان فسو والفراغات التي بين الألواح ثم يطلى المركب بعد ذلك بالقار. عبد الحميد حامد سليمان: الملاحة النيلية في العثمانية، الهيئة العامة للكتاب، ٢٠٠٠، ص ٢١

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٩٢٣، ص٣٦٤ ، وكذلك س١٠٤، م٢١٥٤، ص١٥٨١

بن عبد الله الذي أصدق مخطوبته وتدعى عرب بنت صالح من ناحية ديو بالمنصورة، نحو ٣٠ قرشا عبرة كل قرش ٣٠ نصف فضه أي جملة الصداق نحو ٩٠٠ نصف فضه وهو مبلغ ليس قليل<sup>(١)</sup>. وفي حارة قصر الشمع أيضا كانت تتم عملية غزل الصوف الأبيض، بله أحيانا يتم جلب الصوف المغزول ففي عام ١٠٨٥هـ/١٦٧٥م اشترى كل من الذمي سليمان بن عبد رب المسيح والذمي إبراهيم بن عبد السيد بحارة قصر الجمع من الحاج أبو النصر ابن سالم الصواف القاطن بخط طولون، صوف أبيض مغزول بمبلغ قدره سنة قدوش وثلثاي قرش وثلاثة أنصاف فضة (١).

وأدخلت عملية الصباغة على الملابس المصنوعة سواء من القطن أو الحرير، ولصم تمدنا الوثائق بالمعلومات الكافية عن عملية الصباغة في مصر القديمة خلال القرن، حيث تكتفي فقط بالإشارة إلى وجود بعض المصابغ سواء في دار النحاس أو في حمام جمدار (٦). ولكن لا يعني صمت الوثائق عنها نفي وجودها. فمن خلال فحص المصنوعات والمشغولات داخل المنازل تبين لنا وجود بعضها ذات ألوان وأصباغ زاهية. إضافة إلى أنه يحوى مصنوعات من القطن والحرير سواء كانت محلية أو من خارج البلاد. يؤكد ذلك العديد مسن النماذج التي بين أيدينا، ولكن اكتفينا فقط بعرض نمونجين الأول: منزل مولانا الشيخ شهاب الدين بن أحمد الشهير بإبن أبي الرداد بحمام جمدار رصدنا متعلقاته في ٢٨ جمسادي الأول

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٤٠١، م٥٥٢، ص١٦٦ لسنة ١٠٨٢هــ

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١٤ م١١٦٧، ص١١١١ ص

<sup>(</sup>٣) محكمة مصر القديمة: س٤٠١، م١٩٠٦، ص١٥٠٠

<sup>(</sup>٤) قسمة عسكرية: س٥٥، م٣٥٨، ص٢٦٣

| قيمتها بالبارة | السلعة            |
|----------------|-------------------|
| ٥              | طواق قطن          |
| ٤              | قمیص حریر قدیم    |
| ٣              | مرتبة قطن طويل    |
| ٣              | ألبسة حرير قديم   |
| ۲              | أباس رومى أبيض    |
| ۲              | مقعد حرير طويل    |
| ۲              | قفطان حرير ملون   |
| غير مذكور      | لحاف بغدادي ويمنى |
| ۲              | ملاية بيضاء قديمة |
| ۲              | قمیص رومی أبیض    |

يوضح لنا الجدول السابق أنواع الأردية السائدة في مصر القديمة والخامات التي اعتمدت عليها صناعتها وقيمتها مقدرة بالبارة، وأيضا المجلوب من الخارج خاصة المصنوعات الرومية واليمنية والبغدادية.

أما النموذج الثانى: توضحه وثيقة مؤرخة في ٢٠ شوال ١٠٦٩هـــ/١٦٥٩م وهي متعلقات لعائلة بنى الرداد أيضا (١). يوضحها الجدول الآتى:

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٥٨٣، ص٢١٧

| قيمتها بالقروش | السلعة                       |
|----------------|------------------------------|
| ١٤             | بساطين صوف ملون              |
| ١              | كليم مخطط                    |
| ۲              | جوز مراتب طوال               |
| ٤              | سبع مخاد                     |
| ٤              | مفرش                         |
| ٣              | أربع مراتب (٢ مربع + ٢ طوال) |
| ٨              | أربع طراريح                  |
| ٣              | ثمان مخاد قطن                |
| ٤              | لحاف                         |

### الصناعات الغذائية:

هذاك العديد من الصناعات الغذائية قد وجدناها بالمدينة خـــلال القــرن مثــل صناعة الخبز وعمل الزبادى واللحوم ودق البن. فصناعة الخبز وما يلحق بــها مــن طحن الغلال اللازمة قد إنتشرت فى أنحاء منفرقة تتم من خلال الطواحين. وقد انتظـم الخبازون والطحانون فى طوائف خاصة بهم، فطائفة الطحانين قد تركزت فى حمـــام جمدار وقصر الجمع يتقيد أفرادها بعادات وتقاليد جرى العرف عليـــها مــن حيــث اختصاص كل فرد أو طحان بمنطقة معينة يجمع الغلال اللازمة له ولا يتعدى علـــى أى منطقة أخرى تابعة لأحد من بنى جلاته. وتسجل الوثائق شبه تعهد بيـــن طائفــة الطحانين بالخط المذكــور (خـط حمـام جمـدار وقصــر الجمـع) فــى شــعبان الطحانين بالخط المذكــور (خـط حمـام جمـدار وقصــر الجمـع) فــى شــعبان ١٠٥٠ هــن الإختلال والتعدى، فجاء نص التعــهد كــالآتى: "

رفيقه الآخر ولا يدور على الأبواب ولا يحمل أطحنة ويتوجه بها إلى دولابه وأن كلا منهم يتقيد في طاحونه ينتظر نصيبه الذي يأتي له وكل من ظهر عليه بعد ذلك أنه تعدى على خط غيره ونقل الأطحنة إلى دولابه ولم يعمل بالقانون الجارى به العسادة بينهم في ذلك كان على المتعدى منهم ما يراه ولى الأمر في ذلك بالوجه الشرعى حيث توافقوا وتراضوا على ذلك كله يوم تاريخه ...."(١).

وبعد إتمام عملية الطحن يوزع الدقيق بالتساوى على الخبازين في أفرانهم حيث يقوم الطحانون بحمله إليهم بناء على أوامر عليا على العادة المتبعة منذ القرن السادس عشر، ففي صفر ٩٧٤هــ/١٥٦٩م أصدر قاضي القضاة محمد شاة إلى السادة النواب بمصر القديمة بولاق أمرا يقول فيه " إن كل من كان في محله جماعــة من الخبازين بمحلهم يكتب راتبهم من الدقيق والخبز ويلزمهم بعمل الخبز ويعرض الخبز بالعدد فإن احتج الخباز عدم وصول الدقيق إليه من الطحان علــي العادة فيحضر الطحان إليه ويلزمه بحمل راتب الدقيق إلى الخبازين على عادته حتى يكون الخبز موجودا في كل وقت لا ينقطع.. فإن حصل خلل في ذلك فيكون اللوم عليهم لا يقبــل في ذلك عذرا أو حجة ..... "(٢).

لذلك احتل الخبز أهمية كبرى بمصر القديمة وحظى بإشراف منظم خضعت له طائفة الخبازين تحت إمرة شيخ الطائفة ونقيبها الذى كان يراقب بنفسه وزن رغيف الخبز والذى لا بد أن لا ينقص عن نصف رطل وهو الوزن القانونى له آنذاك. فقد ثارت ثائرته المحترم سلامة بن محمد الجيزى نقيب الخبازين بمصر القديمة عام مادم عندما رأى شخصا يدعى أحمد بن نور الدين من طائفة الخبازين

<sup>(</sup>۱) نفسی ۱۲۱، ص٤٤

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٢، م١٦١٩، ص٢٨٨

بالمدينة كان يحمل خبزا ناقصا عن الوزن القانوني حيث أحضر رغيفا واحدا مما معه فوجده أربعة أواق فلامه على ذلك وقبض عليه وسلمه للقاضي الحنفي بالمدينة (١).

أما اللحوم بجميع أنواعها سواء بقرى أو جاموسى وما يلحق بها من الألبان والجبن وعمل الزبادى فكان طبيعيا أن تتوافر بالمدينة لوجود المذبح السلطانى الضخم بخط دار النحاس، وقد حصر فانزليب VansIb محلات الجزارة – يقصد المذابات في القاهرة فكانت – على حد قوله – ٩ محلات ذكر منهم مذبح مصر القديمة هذا (١٠). ورغم وجود المذابح والسلخانات التي انتشرت في العاصمة وغير ها إلا أن جومار ورغم وجود المذابح والسلخانات التي انتشرت في العاصمة وغير ها إلا أن جومار بعضها غالبا ما تكون لحوم الجمال أو الجاموس (١٠). حيث كان كبار النبلاء يستأثرون بوجبات اللحوم خاصة لحوم الأبقار الأمر الذي جعل فانزليب يطلق على محلات الجزارة التي عددها بالقاهرة مسمى " محلات جزارة النبلاء أو الكبلر Boucheries الكبار النبلاء أو الكبار في طلق علي المحلات جزارة النبلاء أو الكبار النبلاء أو الكبار أو لل المحلوم خاصة لعوم الأبقار الأمر الذي جعل فانزليب يطلق علي المحلات جزارة النبلاء أو الكبار النبلاء أو الكبار في طلق علي المحلات جزارة النبلاء أو الكبار في طلق المحلوم في المحلات جزارة النبلاء أو الكبار الذي بينان الشعب أو الكبارة النبلاء أو الكبارة

وهناك مذبح آخر بمصر القديمة لم يذكره فانزليب نعنى مذبح البقرى والجاموسى بخط السبع سقايات تجاه جامع الشيخ عز الدين الدمياطى، وقد لاحظنا أن مذبح دار النحاس أو حتى مذبح السبع سقايات كانا قد اختصا بلحوم البقرى أو الجاموسى وتعلق به الكثير من الأعيان والمعلمين، فكان الحاج مراد بن المعلم خير الدين من أعيان المعلمين بمذبح السبع سقايات عام ١٥٠١هـ/١٦٤١م(٥).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٧٤٤، ص٢٨٠

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> P. Vanslb: Voyage en Egypte en (1672-1673). P125

<sup>(</sup>٢) جومار: المصدر السابق، ص٢٥٤

<sup>(</sup>i) P. Vanslb: Op. Cit. p125

<sup>(</sup>٥) دشت ۱۵۹ اسنة ۱۰۵۱هـ، ص۷۷

والجدير بالذكر أن مذبح السبع سقايات هذا ضمن أوقاف المرحوم رستم باشا، وكان الأمير محمد أفندى كاتب طائفة العزب قد تولى نظارة هذا الوقف عام 1،٩١هـ/١٦٠ م وظل يباشر المذبح ويجمع العوايد المقررة على القصابين الذين لايتعاطون ذبح البقر والجاموس لصالح الوقف المذكور، وقد قدرت الوثائق هذه العوايد بنحو ١٥ نصف فضة في الشهر (١). وقد صدر بيورلدى شريف عام ١٠٨٩هـ/٢١ م من قبل الوزير عبد الرحمن باشا بخصوص هذا المذبح جاء فيه "ضرورة منع جانب الحسبة بمصر المحروسة من التعرض لمذبح السبع سقايات بغرم أو ضرر "(٢).

وقد انتشرت جماعة القصابين والقبانية في لحوم البقرى والجاموسي بمصر القديمة واتسعت دائرة تعاملاتهم فقد كان الحاج عثمان ابن على البساتيني القصاب بمذبح مصر القديمة يبيع اللحوم خارج نطاق دائرته في درب الجماميز وغيره، وكذلك إعتاد الحاج على بن عبد الخالق المناواتي القصاب في البقرى والجاموسي أيضا بخط حمام جمدار أن يحضر ما يحتاج إليه من اللحوم بالجيزة وغيرها بعد إتمام الكشف عليها، فقد أحضر منها في يوم ١٨ جمادي الأول ١٨٠١هـ/١٦٧م نصف شور وجنب وظهر بقرة ولكن بعد الكشف عليه ثبت أن جزءا منه " بايت وبه زيادة عظم وشغت وعروق " على حد تعبير الوثائق. وقد منع وزن اللحم بهذه الزيادات (٣).

وكان يشرف على عملية وزن اللحوم داخل المذابح جماعة القبانية نسبة إلى القبان الحديد الذى يستخدم فى عملية الوزن هذه، وغالبا ما يتكون القبان من قبايب من الحديد ذات سلاسل وعقرب وقرص ورمانه من النحاس وسبيتات مسن الخشب (1).

<sup>(</sup>١) محكمة قناطر السباع: س١٣٦، م١٢٨٣، ص٢٤٤ لسنة ١٠٩١هـ

<sup>(</sup>۲) نفسسه: م۱۲۸۳، ص۶۶۳

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٥٧، ص٧٣

<sup>( )</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٤٨٣، ص٧١٥

ودائما ما يحرص على وجوده بدقة داخل مذابح مصر القديمة لمنع الغش أو الـــتزوير عند تقدير لحوم البقرى أو الجاموسى، وأحيانا كان القبان الحديد يستخدم بجانب نلـــك فى وزن الحطب والفحم بمصر القديمة. وقد قدرت اللحوم بالرطل وحــدت تســعيرة لكل وزن حتى يكون هناك شبه إجماع على سعر معين لضمان سير الحركة التجاريــة والمعاملات النقدية بين الأفراد داخل المدينة. وهو ما يوضحه الجدول الآتى:

| القيمة                     | الساعة                       |
|----------------------------|------------------------------|
| نصف فضة                    | لحم ضاني بعظمه (رطل وربع)    |
| نصف فضة                    | لحم بقري (رطل ونصف وربع)     |
| نصف فضة                    | لحم جاموسي (رطل ونصف وربع)   |
| ثمانية أنصاف               | كوارع ضانى مسقى بالدهن       |
| نصف فضة                    | لحم رأس بقرى (رطلين)         |
| نصف عثماني                 | کباب ضانی (رطل)              |
| نصف فضبة                   | جبن جالوم (رطل)              |
| نصف فضبة                   | جبن بلدی (رطل)               |
| نصف فضة                    | سمن بقری (رطل)               |
| نصف فضة                    | سمن جاموسی (رطل)             |
| ۱۲۰۰ نصف جد ونحاس أحمر (۱) | ۱۵۰ قنطار ثمن بقری أو جاموسی |

يوضح الجدول السابق أسعار لحوم البقرى والجاموسى وما يلحق بهما، هذه الأسعار التي كانت ترد على لسان نقيب الحسبة في مصر القديمة وأغلبها يعود إلى القسرن السادس عشر وهو الأمر الذي وجدنا صعوبة في العثور عليه خلال القرن السابع عشر، وربما - كما

<sup>(</sup>۱) كل قنطار من ذلك ۱۱۰ أرطال. وقد إعتمدنا في وضع هذا الجدول على تمعيرة من أبواب الحسبة على لسان نقيبها بمصر القديمة لأعوام (۹۷۸-۹۹۳هـ) ثم لم يطرأ عليها تخيير كبير خلال القرن السابع عشر بناء علم عسى تسعيرة إعتمدنا عليها في محفظة دشت ۱۲۶ لسنة ۱۰۱هـ، ص٣٥ وغيرها.

أوردنا فيما سبق – أن محتسب مصر القديمة قد شاركه آخرون في مهام وظيفته. وعموما لـم يطرأ تغيرا كبيرا على أسعار اللحوم آنذاك اللهم إلا في أوقات القلاقل أو الشدائد.

وقد حاولنا رصد بعض أسعار المواد الغذائية الأخرى خلال القرن كأســعار الخــبز والعجوة والفاكهة. وجاءت كالتالى:

| القيمة      | السينعة              |
|-------------|----------------------|
| نصف فضة     | رغیف خبز (نصف رطل)   |
| ١٥ قرشا     | قنطار عجوة           |
| نصف فضة     | ثلاثة أرطال عنب      |
| نصف فضة     | رطل تفاح             |
| ثلاثة أنصاف | ثلاثة أرطال تمر بلدى |

أما صناعة دق البن فقد ظهرت أيضا في مصر القديمة نتيجة إدخاله في مصر مند القرن ٢١، وقد أقبل عليه المصريون بشراهة فيروى جومار أنهم يتناولون منه ما بين ثمانية وعشرة أقداح في اليوم (١). فعملية صناعته تتم أولا بتحميص الحب على صوان من الحديد، ثم تتم عملية سحق أو دق حبوب البن عن طريق مدق البن الذي يتكون من حجرين صوان مع قطعتين من الخشب وثلاثة أعمدة من الحديد وميزان ورطلين من النحاس لتقدير كمية البن التي تكون بالفرق، وظهر خلال القرن السابع عشر بالمدينة العديد من الصناع ودقاقي البن مثل المعلم حسن بن سلطان دقاق البن عام ١٠٥٠هـ وكان يسكن في فصم الخليج (١). وعيد بن عمر وعامر الفيومي والمحترم أحمد بن محمد الذي ظهر في النصف الثاني مسن القرن السابع عشر (٦). قاموا هؤلاء جميعا بإمداد المقاهي التي انتشرت بالمدينة في جمام جمدار وجامع عمرو ودار النحاس وغيرها من مناطق المدينة المختلفة بما تحتاج إليه مسن البن المطحون الصالح للاستخدام.

<sup>(1)</sup> جومار: المصدر السابق، ص٢٥٦

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٧١٨، ص٢٧١

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م ٢٨١، ص١٢٩



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصسل الرابسع

مصر القديمة كمركز تجارى



## مصر القديمة كمركز تجارى

أدل الكثير من الباحثين ودارسى المدن بدلوهم حول تحديد ماهية المسدن التجاريسة وتطورها، فيرى الجغرافي الكبير جمال حمدان أن تطور المدن التجارية إنما يمر بثلاثة مراحل [ الأسواق المحلية التجارة المحلية التجارة العالمية ](۱). أي أن وجرود الأسواق ونمو التبادل التجاري سواء على النطاق المحلى أو العالمي شرط أساسي كي تدخل أي مدينة ضمن نطاق "المدن التجارية". ويتفق لوسيان فيفر مع هذا الرأي، ويؤكد أن التبادل التجاري من أكبر عوامل نمو المدينة(۱).

والآن: هل تتوافر بمصر القديمة هذه العوامل أو حتى بعضها حتى تأخذ صفة المدن التجارية العربقة؟

الحق أن مدينة مصر القديمة تمتلك من الوسائل ما يجعلنا نطلق عليها مدينة تجارية لا يمكن الاستهانة بها، ويتضح ذلك من خلال الصفحات التالية:

## التجارة الداخلية:

## أ. المنشآت التجارية ودورها:

انتشرت في مصر القديمة العديد من المنشآت التجارية التي كانت نتم فيها عملية المبادلات والبيع والشراء ومنها...

الأسواق: وهي من المنشآت الاقتصادية الهامة التي تمارس فيها مختلف العمليات التجارية بصورة كبيرة، وهي دائماً غير مسقوفة، ويذكر أندريه ريمون أن هناك ثمة تقليدية

<sup>(</sup>١) جمال حمدان: جغرافية المدن. عالم الكتب -ط٢، ١٩٧٢ ص٤٧

<sup>(</sup>۲) لوسيان فيفر: الأرض والتطور البشرى، نرجمة د/محمد السيد غلاب، دار المطبوعات الجديدة، القــــاهرة ط٢، ١٩٧٣ ص٤٢٩

تميز أسواق المدن الإسلامية هي التخصيص المهني الشديد<sup>(۱)</sup>. فكما نرى في القياهرة سوق العطارين وسوق الفحامين وسوق الوراقين يتم فيه تداول سلعة أو مهنة واحدة دون غير هيا. وهو ما يمكن أن نسميه "ظاهرة التخصيص في الأسواق" أو " الأسواق المتخصصية". ولكين أسواق مصر القديمة تخرج عن هذه القاعدة التي وضعها ريمون، فسوق دار النحاس (أو ديو النحاس)<sup>(۱)</sup> وهو من أكبر أسواق مدينة مصر القديمة يكتظ بالسلع والبضائع المختلفة، حييت تباع فيه الحيوانات بمختلف أنواعها من جاموس وأبقار وجمال إضافة إلى العجوة والحميص والعنب .... إلخ<sup>(۱)</sup>.

وسوق حمام جمدار قرب جامع عمرو لا يقل كفاءة ولا حجماً من سوق دار النحساس وتتشابه السلع والبضائع داخلهما حتى وكأننا نشعر بوجود نتافس بينهما. أما سوق فم الخليسج فهو يأتى فى المرتبة الثانية لسوقا دار النحاس وحمام جمدار من حيث أنواع السلع والبضائع الرائجة داخله فنجد من خلال استقراء الوثائق نحو أكثر من ٨٠% من هذه البضائع تقريباً تقتصر على الأوانى والمشغولات الفخارية، ويعود ذلك إلى انتشار الفواخير وصناعة القلسل بفم الخليج.

وقد خضعت الأسواق لإشراف المحتسب، حتى إذا ثقلت الأعباء عليه، تولي إدارة السوق رجل آخر تحت إشراف المحتسب أطلق عليه "شيخ السوق" الذى اشترط فيه الحسب والنسب والخبرة بأمور البيع والشراء والمقاييس والمكاييل، وقد رأينا في أحيان كثيرة بيورلدات تصدر خصيصاً لتعيين شيخ السوق هذا (٣). ووجد بداخل السوق العديد من الكيالين والوزانين والقبانية والدلالين.

<sup>(</sup>١) أندريه ريمون: المدن العربية الكبرى، ص١٨٠

<sup>(\*)</sup> ربما تعود التسمية إلى إحتكار هذه المنطقة لصناعة ضرب النحاس وتبييضه حتى وقت قريب، ونؤكد على ذكر "ديــر أو دار" وذلك حتى لا يحدث الخلط بين سوق دار النحاس بمصر القديمة وبين سوق النحاس بخط بيـــن القصريـن. انظر دشت ١٤١ لسنة ١٠٣٠هـــ ص٣١٣

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٩٧، ص٥٤٥ – وكذلك دشت ١٢٤ لمنة ١٠١٥هـ ص٢٦٠٠

<sup>(</sup>۲) مثنت ۱۶۱ لسنة ۱۰۳۰هـ ص۳۸

وبفضل هذا التنظيم والإشراف الجيد نشطت حركة البيع والشراء داخل أسواق مصور القديمة خلال القرن السابع عشر. فنجد المحترم محفوظ بن الحاج محمد بشترى ما مقداره نحو إثنى عشرة قرشاً فضية جبن جالوم أخضر مقطوع الدمعة من الحاج محمد بن المرحوم الحاج منصور الزيات بسوق دار النحاس<sup>(۱)</sup>. وفي عام ١٠٢٠هـ/١٦١م تم بيع نحو ١١ رأساً من الجاموس والبقر بثمن قدره ٨٦ ديناراً من الذهب الشريفي وكان عبرة كل دينار آنذاك ٥٠ نصف فضة (۱).

وبجانب الأسواق وجدت الوكالات التجارية التى كانت تسمى قديماً فندق ثم قيسارية ثم خان وأخيراً وكالة، وقد انتشرت هذه الوكالات بصورة ملحوظة داخمل المدينة ومنها: وكالة البرديني بشاطئ بحر النيل بجوار تكية الينكجرية بخط فم الخليج، وهي تنسب إلى السيد الشريف محمد البرديني وكانت تسمى أيضاً " وكالة البرابرة "(\*) وقد وجدت حارة بأكملها تحمل نفس المسمى وهي حارة البرديني بخط فم الخليج، وتعد من الوكالات الكبرى إذ بضم العديد من الحواصل " المخازن " والطبقات والأروقة والمنافع والمرافق(").

إضافة إلى أنها تمتلك أراضى تجاورها مما جعلها عظيمة الاتساع، وفي أحيان كثيرة كانت تباع أجزاء من هذه الأراضى مثلما حدث عام ١٠٧٠هــ/١٦٦م عندما بيع نحــو ١٢ سهماً من أرض داخلة في حكر الوكالة نظير مبلغ ٣٠ قرشاً من الفضة (٤).

<sup>(</sup>۱) بثبت ۱۹۹ اسنة ۱۰۰۱هـ ص ۱۹۷

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٢٧٢، ص٣٥٣

<sup>(</sup>٢) دشت ۱٤٩ لسنة ١٠٤١هـ ص ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٢٦١، ص٢٦١.

وقد رصدت العديد من الأوقاف لصالح الوكالة لرعايتها وإصلاحها كتلك التجديدات التي أدخلت عليها في منتصف القرن السلام عشر تقريباً وبالتحديد في ذي القعدة ١٠٥٣ هـ ١٦٤٣ م (١).

ووكالة الزيت التى تنسب إلى السلطان المملوكي برقوق<sup>(\*)</sup> وكان يباع منها القمص والشعير والفول، وقد درج بعض الأمراء والوزراء على تخزين حبوبهم داخلها على أن يقوم اليازجي بتسجيل نوع وكمية الحبوب المخزنة داخل الوكالة. وكانت عليفة أشوار السواقي السلطانية تخرج من وكالة الزيت عن طريق طايفة الكيالين الذين يقومون بتقدير الأوزان اللازمة داخل الوكالة وبمعرفة بوابها<sup>(۲)</sup>.

أما وكالة العسل التي بدار النحاس هي من أوقاف البيمارستان المنصوري، وقد حدد مرسوم شريف ورد في ٤ صغر ٩٧٤هـ نوعية التخزين بالوكالة فذكر " إنه لا يخزن العسل والسكر والتمر والعنب وغيره إلا بوكالة العسل التي وسط سوق دار النحاس... "(٦). لذلك جاءت التسمية بوكالة العسل إشارة إلى تخزين كميات كبيرة من العسل داخلها. ولكسن تبدل الحال نوعاً ما في القرن السسابع عشر حيث أصبح القمسح مسن الحبوب التسي احتلست الصدارة داخل الوكالة، حيث كان الأهالي يقومون بتخزين كميات

كبيرة من القمح داخل حواصلها، وفي بعض الأوقات كان يسمح لهم بالسكن مع حبوبهم المخزنة داخل هذه الحواصل خاصة إذا كانوا من أماكن بعيدة (٤). وأحياناً كانت تحدث

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٦٥، ص٦٨

<sup>(\*)</sup> هو المعلطان الظاهر أبو معيد برقوق بن أنص، كان من بلاد الجركس وبيع ببلاد القرم فجلبه الخواجا فخـــر الديـن عثمان بن مسافر إلى القاهرة، فاشتراه منه الأمير الكبير يليغا الخاصكي وأعتقه وجعله من جملة مماليكه الأجـــلاب، ثم بعد فترة من الزمن إستطاع بذكائه أن يتولى حكم مصر في الفترة من " ٢٨٤هــ حتى ٨٠١هــ " أي حكم مصــر نحو ٢١ عاماً وعشرة أشهر. وبه بدأ حكم المماليك الجراكمة، للمزيد انظر: المقريزي: المصدر المـــابق. ص ص

<sup>(</sup>٢) دشت ١٩٦ السنة ١٠٥٧هـ، ص٣ وأيضاً محكمة مصر القديمة س١٠١، م١٤١، ص٥٥

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٢، م١٦١٩هـ، ص٢٨٩

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠٢٠ م٤٣٣، ص١٠٧٥

سرقات داخل الوكالة بين هؤلاء الأهالى القاطنين داخلها. ففى عـــام ١٠٧٣هـــ/١٦٣م قامت المرأة خضرة بنت المرحوم حجـازى من أهالى ناحية كفر الشموت<sup>(\*)</sup> بالوجه البحـرى بسرقة حاصل شـحاذة بن حجازى من أهالى ناحية كفر الدارين بالوجه البحرى أيضا. فقــد كانت " كل ليلة تفتح حاصلا من حواصل الوكالة من الجهة الشرقية التى تجـاور حاصلـها وتسرق منه قمحا وتطحنه وتصنع منه خبرا وتبيع ذلك..... "(۱).

وبدار النحاس أيضا وجدت وكالة التمر قرب الحدادين، وقد كانت عامرة في بدايـــة القرن تحوى حوانيت وحواصل بالدور الأرضى أما أعلاها فطباق كبير (٢). ولكــن أصبحــت خرابا في النصف الثاني من القرن خاصة منذ عام ٢٧٠ هــ/١٦٦٦م فقد وصفتها المصادر بصريح لفظها بذلك. فتقول " الخربة المعروفة بوكائة التمر قديما الجارية في وقف المرحوم مجد اليوسفي الكاينة قريبا من الحدادين بخط دار النحاس بمصر القديمة "(٢).

وفى منطقة فم الخليج وكالتا النيدة والسادات الوفائية ويحمام جمدار العديد من الوكالات أيضا بجانب وكالة الزيت مثل وكالة أم لطفى ووكالة الأمير محرم، وبكفر السيخ شهاب المستجد العمارة بظهر حمام جمدار – كما نكرنا فى موضع سابق – شهد أيضا عددة وكالات نذكر منهم وكالة اشتمات على ١٦ حاصلا بجانب حانوت خارجها(٤).

وبجانب الأسواق والوكالات انتشرت الحوانيت في أنحاء متفرقة بمصر القديمة سواء في دار النحاس أو حمام جمدار أو حتى في فم الخليج، والحانوت غالبا كان صغير الحجم مربع الشكل يبلغ ارتفاعه ستة أو سبعة أقدام وضلعه يبلغ نحو ثلاثة أو أربعة أقدام، ويلحق

<sup>(\*)</sup> الشموت: هى من القرى القديمة، اسمها الأصلى ششموت ثم إلى الشموت من أعمال الشرقية كما قال بن نماتى فسى قوانينه. وذكر جونييه فى قاموسه قرية باسم Bou Chmaouit وقال إنه اسم ناحية مجاورة لعين شمس ويرى رمزى إن هذا هو الاسم القديم لقرية الشموت هذه، وهى عموما تابعة لمركز طوخ ولما أنشئ مركز بنها عام ١٩١٣ ألحقت به لقربها منه. محمد رمزى: المرجع العابق جــ ١ ص ١٩

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٤٣٣، ص١٠٧٥

<sup>(</sup>۲) نشت ۱۱۹ لسنة ۱۰۱۲هـ، ص٤٤

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م١٢٠، ص٥٣

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١، ص١

به مخزن وترتفع أرضيته عن مستوى الشارع بمقدار قدمين أو ثلاثـــة وبخــارج وجهتــه" مصطبة " من الطوب أو الحجر ومقعد يجلس عليه صاحب الحــانوت ليســتقبل الزبـائن<sup>(۱)</sup>. وكانت هذه المقاعد تتسبب في ضيق الشوارع مما يدفع السلطات إلى إزالتها.

وقد كان بعض هذه الحوانيت مستقلا بذاته يحوى العديد من البضائع ويستخدمه صاحبه كسكن خاص به بجانب صفته التجارية مثل " الحانوت المعروف بسكن المعلم على نطة بخط حمام جمدار "(۱). أو قد يوجد البعض منه داخل وكالة تجارية كما ذكرنا منذ قليل، وأحيانا نجد حانوتا أسفل بعض الرباع مثل حانوت ترك العلاف الذي يقع تحت ربع بحمام جمدار تجاه جامع السويدية (۱).

#### ب. المعاملات التجارية والنقدية:

#### حركة البيع والشراء:

وكان طبيعيا أن تتمو حركة البيع والشراء طالما توافرت مقار الأنشطة التجارية من أسواق وحوانيت ووكايل. فقد كثرت المعاملات بين الأفراد. وسحلات المحاكم الشرعية الخاصة بمصر القديمة لا تخلو صفحاتها من ذكر حجة بيع أو شراء. فقد شملت المعاملات بيع وشراء واستثجار البضائع والسلع المختلفة، وكذلك العقارات والأراضى الزراعية، بل والخرائب والأرض البياض.

فتذكر الوثائق إن سلامة بن عبد الله قام في عام ١٠١٩هـ/١٦٩م بشراء مقطع قماش وقمح من رجل يدعى عبد العاطى بن منصور نظير مبلغ سنة دنانير ذهبية وعشرة أنصاف فضية (٤). وأيضا بيع نحو ٢٠٠ حبل كتان بنحو ٢٠ دينارا ذهبا، وكان اللحم البقرى والجاموسي يباع بسوق حمام جمدار، خاصة وأن مصر القديمة تمتلك مذبحا ضخما ولا يتم

<sup>(</sup>١) أندريه ريمون: المدن المعربية الكبرى، ص١٧٩

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٩٠٦، ص١٥٧

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م١، ص١

<sup>(3)</sup> محكمة مصر القنيمة: س٩٨، م٨٤٢، ص٢٤٢

تعاطى هذه اللحوم قبل الكشف عليها واستبعاد " الفاسد أو البايت منسها " وذلك تجنبا للضرر أو الخسارة (١).

وتجارة الحبوب من أهم التجارات داخل مصر القديمة وذلك لأنها تمثلك ميناء نشطا ترد إليه الحبوب من نواح متفرقة وله ديوان [موجب] خاص به وكذلك شونة خاصة لتخزين الغلال، وسوف نخصص جزءا للحديث عنها.

أما تجارة البطيخ فقد ذاع صديتها بالمدينة حتى خصص لها مكان قرب الآبدار الشريفة أطلق عليه "دار البطيخ "حيث كان البطيخ يرد إليها من الوجه القبلى. وعلى معلمين البطيخ "موجب "أو "عوايد " نظير تعاطيهم الاتجار فيه. ويدفد علصوباشي أو الأمير المحافظ المسئول عن ذلك بمصر القديمة. فقد دفع الحاج محمد بن المرحوم على الزيدات بحمام جمدار ، ٤ قرشا للصوباشي مصطفى نتيجة " تعاطيه البطيخ الوارد من الوجه القبلسي إلى الدار الكاينة بالقرب من الآبار الشريفة بمصر القديمة عام ١٩٥٨ه ١٨هـ ١٦٤٨م "(١).

وفي نفس سنة الوثيقة السابقة دفع كل من المعلم حسن بن محمد القطرى والمعلم حجازى بن محمد القاطنين بحمام جمدار أيضا نحو ٣٦ قرشا فضية للأمير رجب شربجى المحافظ بمصر القديمة. ولكن لا يعنى ذلك أن العوايد المفروضة على تجارة البطيخ تؤخذ نقدا فقط بل كانت في أحيان كثيرة تحصل عينا بجانب القدر النقدى المدفوع فقد قام الأمير خضر "كاشف مدينة الجيزية سابقا والمتحدث على ناحية جزيرة الذهب وجزيرة النشوة الشرقية تجاه ناحية دير الطين من ضواحي مصر والآثار الشريفة بمصر القديمة "بتحصيل نحو ٥٧ قرشا و ٥٠٠ بطيخة من البطيخ الأخضر على مرات متفرقة من حجازى بن أبي شوشة وزين بن محمد القطرى وهما من كبار تجار البطيخ بالدار. وحكم عليهما أن يحضرا له البطيخ إلى منزله بمصر المحروسة، وحمل ذلك خارج المبلغ المذكور (١).

<sup>(</sup>۱) نفسه: م۲٤۲، ص۲٤۲

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٢٧٦، ص١٠٣

<sup>(</sup>۲) نفســـــه: م۱۹۳۲، ص۰۰

وقد ارتبط بتجارة البطيخ عدة وظائف منها " المنادى بدار البطيخ "، فتذكر الوئـائق رجلا يدعى سليمان بن المعلم رجب بن أحمد الشهير بإبن معيزة المنادى بدار البطيخ بمصر القديمة عام ١٠٦٩هـ/١٥٩م وهو القاطن في بولاق المحروسة(١). أما المعلم حجازى بن محمد الشهير بأبي شوشة - سبق التعرف به - كان " رصاصا في البطيخ بمصر القديمة عام ١٠٦١هـ/١٥٦م «٢).

وقد شملت حركة البيع والشراء أيضا المنازل والحوانيت والحواصل والقلل والعطارة وغيرها، ولدينا العديد من النماذج، فقد سجل بيع منزل بخط الخطر يعرف "ببيت الفجيل " بفم الخليج يشمل قاعتين أرضيتين خراب وحاصل وقاعة خراب أخراب أخراب أخراب أيضا كل ذلك نظير مبلغ ٤٠ نصف فضة عام ١٠١٨هـ(٣).

فى حين بيع منزل آخر بفم الخليج أيضا بالحدرة يكاد يشابه بيت الفجيل فى مكوناته بمبلغ ١٩ قرشا فضة كل قرش بثلاثين نصف فضة عام ١٠٥٤هـ، ونلاحظ هنا أن منحنى الأسعار قد ارتفع بالطبع بين عامى ١٠٥٨هـ، وحتى عام ١٠٥٤هـ(٤).

أما الحواصل فقد انتشرت بكثرة وذلك نتيجة طبيعية لمدينة تحتل فيها تجارة الحبوب مكان الصددارة وسط تجارتها الرائجة. وسجلنا الكثير من عقود بيع وشراء الحواصل، ففي عام ١٠٦٧هـ بيع حاصلين داخل وكالة البرديني بير ١٥ قرشا(٥).

وتعتبر منطقة فم الخليج مستودع صناعة القلل والأواني الفخارية خاصة حارتا الدخامسة والكيزانية اللتان كانتا تتنافسان حول إبراز الدقة والمهارة في شغل القال<sup>(\*)</sup>، وكما تقدم فقد أغرقت هذه البضائع سوق فم الخليج الذي كثرت فيه بيع وشراء القلل. فاشترى

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٥٦٨، ص٢٠٨

<sup>(</sup>٢) محكمة بولاق: س٤١، م٢٠٤، ص٩٠

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٣٦٧، ص١٠٤

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٣٧٧، ص١٧٧

<sup>(</sup>٥) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م١٢٦، ص٥٦

<sup>(\*)</sup> للمزيد انظر الفصل السابق الخاص بالصناعة والزراعة، ونود أن نشير إلى أنه منذ وقت قريب كانت منطقة فم الخليج تعتمد على هذا اللون من الصناعة.

محمد بن حسين الكلاف بفم الخليج من المعلم أحمد بن محمد القالى نحو ٣٥٠٠ قلـــة شــغل الكيز انية والتى تعادل كل قلة منها نحو قلتين – على حد تعبير الوثائق – وهذا الكم من القلــل قدر بنحو ٢٨ قرشا(١).

ووجدنا العطارة بحمام جمدار، وكان لها حانوت كبير، وكذلك الفاكهة بجميع أنواعها – فلا يغيب عن أذهاننا أن منطقة مصر القديمة أرض بساتين وفواكة – وفي بعض الأحيان كان التجار يحتكرون بعض السلع ويتسببون في الضرر، مثلما قام تاجر بن حسن " المتسبب في بيع العنب بمصر القديمة " بمنعه من المشترين وراح يمنع الفقراء من تواصل الشراء ويؤذي الناس بالسباب، وبمقتضى ذلك أدبه الحاكم الشرعي وضربه على رجليه (٢).

وقد سجلت المحاكم الشرعية العديد من حالات التصادق بين التجار، فتصادق الشريف أحمد بن الشريف محمد بن عمر الدين المدادى الحسنى مع المعلم أحمد بن محمد بن المرحوم يوسف الفرارجى المعصرانى على ما كان بينهما من الديون والمعاملات. وكذلك تصادق الزينى إبراهيم بن على من طايفة عزبان بمصر المحروسة مع المحترم أحمد بن محمد الدقاق فى البن بمصر القديمة، واتفقا على أن الذى يستحقه الزينى إبراهيم من أحمد الدقاق ثمن العمودين الحديد المعدين لدق البن نحو ٨ قروش، وقد دفع منهم قرشين عبرة كل قرش ثلاثون نصف فضة، وباقى المبلغ وهو ٢ قروش مؤجلة له على أن يدفع كل شهر قرشا واحدا، ولكن عندما يمضى الشهر وعشرة أيام فى الشهر الذى يليه ولم يوفى لمه القسط الشهرى "كان لاحق له فى التأجيل الشرعى ويدفع المبلغ المرقوم على حكم الحلول الشرعى "(٢).

<sup>(</sup>۱) نشت ۱۵۹ لسنة ۱۰۵۱هـ، ص ۱۱۶

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س۹۸، م۱۸۷، ص

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٣٨١، ص١٢٩

#### ٢. عقود الإيجار:

كثرت حالات الإيجار في مصر القديمة خلال القرن، وتضمنت ما تضمنت حركة البيع والشراء النشطة. وتُم العثور على العديد من عقود الإيجار التي تضمنت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وهذه المدة تسميها الوثائق "عقدا "، وهناك عقود إيجار لمدة سنة أو أقل من سنة أما العقود الطويلة فهي نادرة، لدرجة أن المدينة تكاد لا تعرف نظام عقود الإيجار هسذه إلا في الأراضي الزراعية.

وفى عام ١٠٣٤هـ تم تأجير معصرة بحمام جمدار تعمل فى عصر الزيت الحـــار وتضم ثلاثة عيدان وطاحونين وصوارى وزنانير وحجر وزريبتين وبيرين من الماء الصــالح للشرب والعديد من الزيتين إيجاره لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر نظير أجرة ١٠٠٠ نصـف فضة تدفع كل سنة وشهر يليها على ثلاث أقساط متساوية (١).

وهناك معاصر أخرى شملت عقود إيجارها أقل من سنة وهي المعصرة التي استأجرها القمص عبد المسيح بن يوحنا من بيت المجير من المعلم محمد الفرارجي لمدة ٩ أشهر متوالية بمبلغ قدره ٣٠ دينارا من الذهب الشريفي (٢).

وعثرنا على حالات تأجير وكالات بأكملها. فوكالة الزيت التي بحمام جمدار الجارية في وقف السلطان برقوق كانت تحت نظارة الأمير عثمان من أعيان طايفة الجراكسة بمصر، وقد وكل عنها نيابة عن الزيني مراد بن محمد الذي قام بتأجيرها للمحترم رمضان بن جابر من أعيان ناحية أبو جراج بإقليم البهنساوية، ولكنه قاطن بجوار هذه الوكالة. وتضمن عقد الإيجار مدة سنة كاملة هلالية مقابل مبلغ ٤ قروش عن كل شهر من شهور سنة الإيجار (٣). ونلاحظ هنا في عقد إيجار هذه الوكالة ظاهرة استشرت في عقود الإيجار بالمدينة خالل

<sup>(</sup>۱) نشت ۱۶۳ لسنة ۱۰۳۶ هـ، ص۱۸

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٨١، ص٧

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٤٧٩، ص٤٧٩، يقول الشرنبلاي أن ابن حنيفة النعمان قد أجاز بصحة بيع الوكيسل لأن البيع " مبادلة المال بالمال مطلقا من غير تقييد ينقد أو نمية ..... " ويجوز عزل الوكيل إذا ثبت عليسه الفسق انظر: الشرنبلاي: ص ص ٣٩٠، ٣٩٠

الحقبة موضع الدراسة، وهي عملية التوكيل الشرعي لشخص آخر تكون له حرية التصــرف في العقار سواء بالبيع أو الشراء أو الاستئجار.

أما الوكالة المعدودة في وقف المرحوم منصور بن عبد الله المهندي المجاورة لطايفة الينكجرية بفم الخليج والتي تضم حواصل بالخارج وثلاث طباق مطلة على النيل، وثمان قاعات أرضيات وحوش وفسحة بجانب المرافق والمنافع والتوابع. وقد استأجرها الشيخ زين الدين فايد الجناحي عام ٥٦٠ هـ/١٦٤٦م لمدة سنة كاملة هلالية نظير ١٩ قرشل عن كل شهر (١).

وشلمات عقود الإيجار أيضا المقاهى والحوانيت والأفران والطواحين والأروقة والفواخير والحمامات. فأجر الأمير حسن جاويش الناظر الشرعى على وقف جامع عمرو بن العاص (المقهى) الكاينة بخط حمام جمدار للمحترم محمد بن جمعة العمرى القهوجي بنفس الخط لمدة سنة كاملة بمبلغ ٤٨٠ نصف فضة (١٦٠ وفلي ١٠٢٠هـ/١٦١٠ المستأجر المعلم خفاجي بن على الدخميسي (من حارة الدخامسة بفم الخليج) الطاحون الفرد الفارسي بخط الحجارين بدار النحاس بعدتها الكاملة التي تضم " قاعدة وحجر وهرميس وعجلة وعمود وفاس وقادوس " لمدة ثلاث سنوات بأجره عن كل سنة ٢٧٠ نصف فضة، ويعنى هذا أن كل يوم نصفين وعن كل شهر ٢٠ نصفا واتفق الطرفان في نصوص العقد أن يقوم المستأجر المنكور (المعلم خفاجي) بدفع الأجرة عن كل شهر أي ٢٠ نصف فضة ".

وذهبت حالات الإيجار أبعد من ذلك لدرجة أنها شملت زقاق بأكمله، فقد أجر الحاج على بن إبراهيم النجار في الصناديق لحجازى بن رمضان الزقاق الموجود بدرب ملوخية ليستخدمه كسكن له لمدة سنة تبدأ من عام ١٠٣٧هـ/١٦٢ م نظير مبلغ ٤ أنصاف من الفضة عن كل شهر (٤).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٤٧٩، ص١٨٢

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٤٥، ص٣٠٩

<sup>(</sup>۲) نشت ۱۶۲ لسنوات "۱۰۳۶–۱۰۳۹ هـــ" ، ص۱۱۲

<sup>(</sup>۱) نفسسه: ص۱۱۲

وهكذا رأينا كيف نشطت المعاملات التجارية من بيوع وشراء أو استتجار داخل المدينة خلال القرن وذلك بفضل تعدد الأسواق والحوانيت والوكالات. فلا نكون قد بعدنا إذا قلنا إن مصر القديمة حوت ما يقرب من ١٥٠ حانوتا ووكالة، وما يزال بعضها قائما إلى الأن يشهد لكل من يتجول في ربوعها على مدى ما بلغته هذه المدينة وريثة الفسطاط من شهرة تاريخية عظيمة.

ووجدنا أيضا أن هذه المعاملات قد نشطت أكثر في النصف الثاني من القرن عنه في النصف الأول، يعود ذلك إلى أمور شتى من انخفاض مياه النيل وانتشار الأوبئة والطواعين.

#### ٣. القروض والرهونات والإيداعات:

انتشرت القروض والرهونات بصورة ملحوظة هنا، وشملت جناحى مجتمع المدينة من المسلمين والنصارى، وأبلغ دليل لنا هنا الذمى ميخائيل بن عبد السيد النصرانى القبطيى الذى اقترض نحو ٤٠ قرشا من عامر بن الحاج منصور الشهير بإبن مرعى التراس بشونة مصر القديمة(١).

وربما لا يدفع المقترض ما عليه، فيلجأ الحاكم الشرعى إلى معاقبته، ففى حالة القرض الذى بين أيدينا، رفض الذمى ميخائيل دفع ما عليه فتم اعتقاله بنساء على اختيار المدعى (٢).

أما الرهونات، فقد كانت هناك بعض الحالات حيث يقوم شخص ما بأخذ مبليغ مسن المال من شخص آخر نظير أن يرهن الأول عقارا أو أى شئ ذا قيمة للشخص الآخر حتي يضمن حقه، فإذا استطاع الراهن بعد المدة المتفق عليها في العقد من إعادة النقود عندئذ تفك الرهنية، وإلا فالعكس صحيح تماما. فقد قام أحد السادة الكتاب بالخزينية العامرة ويدعي العريفي شمس الدين محمد بفك الرهنية عن المكان الكائن بحارة الجمالة بفم الخليج بعد أن تسلم من الحاج جميل بن عامر مبلغ ١٠ قروش ثم عاد المكان المرهون إلى الحياج جميل

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م١٥٠، ص٥٥

<sup>(</sup>۲) نفسه: م۱۵۰، ص۵۶

المذكور (١). و الجدير بالذكر أن الرهونات كان يتعهد بها كاتب تسمية الوثائق " الكاتب على الرهونات " سواء داخل المدينة أو على الساحل، فقد كان الشيخ شمس الدين محمد القلعسى " كاتبا على الرهونات بساحل مصر القديمة " عام ١٠٥٣هـ.

أما الإيداعات فقد وجدت لها مكانا بين تعاملات الأفراد حيث أودع أحمد بسن عبد القادر مبلغ ديناران وسنة عشر قرشا وثمانية وثمانون نصفا من الفضة لدى الشيخ الصالح أحمد بن الشيخ محمد القطرى وتم ذلك في جمادي الثاني ١٠١٨هـ بشهادة عابدين الجاويش بالخدمة العالية والملتزم ببيت المال، وقاسم جاويش بخدمة مصالح بيت المال (٢). وفي نفسس العام سجلت لنا وثائق العصر استرداد بعض الإيداعات " فقد أقر الشيخ شهاب الدين أحمد القطرى أنه قبض وتسلم ووصل إليه من المعلم حجازى بن موسى بمصر القديمة جميع المبلغ الذي كان وديعة له عند المعلم حجازي المذكور وهي مبلغ وقدره دينارين ذهب وعشرة مسن القروش وتسعة عشر قرشا من الفضة العددية الأحمدية.... "(٣).

#### ٤. نظهم التعاميل النقدى:

تؤكد أوراق البردى وقطع الأوستراكا<sup>(\*)</sup> على أن المعاملات التى كانت سائدة فى مصر قبل الفتح العربى تعتمد على العملة الذهبية المعروفة بالدينار أو بمعنى أكثر دقة كانت مصر تتبع قاعدة الذهب<sup>(٤)</sup>. ويتفق المقريزى مع هذا الرأى بقوله " أن خراج مصر من قديم الدهر وحديثه إنما هو الذهب ".

وقد انتشرت دور ضرب النقود في مصر خاصة في القاهرة والإسكندرية والفسطاط وغير ها معتمدة في البداية على خامي الذهب والفضة، ويرى صامويل برنار " إن المصدر

<sup>(</sup>۱) شت ۱۱۶ لسنة ۱۰۳۵هـ، ۱۰۳۵هـ، ص۸۷

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٥٢، ص٤٢

<sup>(</sup>۲) نفســــه: م١٥٥، ص٤٢

<sup>(\*)</sup> الأوستراكا: قطع من الفخار والأحجار استخدمتها بعض الشعوب القديمة في الكتابة، وعرف منها علماء الآثار الكثــير من الحقائق التاريخية.

<sup>(1)</sup> ميدة اسماعيل الكاشف: در اسات في النقود الإسلامية. مقال في المجلة التاريخية. المجلد ٤ لعام ١٩٦٥، ص ٨٧

الرئيسى الذى يزود دور صك النقود بخامى الذهب والفضة منذ زمن لا تعيه الذاكرة إنما هم اليهود "(١).

وعموما قد تداولت في مصر العثمانية النقود الذهبية التي أطلق عليها " الشريفي " وهو اشتقاق من نقود سلاطين المماليك الجراكسة، ثم النقود الفضية مثل الأقجرة والنصف فضة والبارة والدرهم والقرش والريال(").

ومن خلال عمليات البيع والشراء رأينا - كما تقدم - نوعيات النقود التى تداولت فى مصر القديمة خلال القرن سواء كانت القروش أو الدنانير أو النصف فضة. وتـــردد أيضا استخدام عملة " الأبى كلب الكبير " وهى عملة هولندية تعنى الدولار. وقد جاء ذلك نتيجة ارتباط النقد المصرى بالنقد الأجنبى خاصة أو اخر القرن ١٦ الذى تعرض فيه النقد العثماني لعدة تغيرات (١٤ وغير خاف أن دخول العملة الأجنبية لمصر قد تسبب فوضى فــى المـيزان النقدى.

وهكذا كثرت المعاملات التجارية والنقدية بالمدينة بشكل ملحوظ وهو أمر طبيعي نابع من النشاط التجارى الضخم الذى شهدته من بيع وشراء أو استثجار أو حتى القروض والرهونات.

<sup>(</sup>۱) صامویل برنار: وصف مصر. الحیاة الإقتصادیة فی مصر فی ق۱۸، جــــ ترجمـــة زهــیر الشـــایب، ط۱، ۱۹۸۰ مکتبة الخانجی، ص۱۹۳ کذلك انظر: Michel Tuchscherer

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم عبد الرحمن: فصول في التاريخ الإقتصادي والإجتماعي للقاهرة العثمانية، ص ٣١١

<sup>(</sup>٢) أحمد السيد محمد الصاوى: النقود المتداولة فى مصر العثمانية. رسالة دكتوراه بكلية الأثار، جامعة القاهرة، ١٩٩١، ص٧٦ وما بعدها

<sup>(1)</sup> العديد رجب حراز: المرجع السابق، ص٤١

## ج. نجار مصـر القديهـــة:

ولما كانت التجارة نشطة في مصر القديمة، فشئ طبيعي أن تقرز هذه المدينة بعض التجار الذين لمع اسمهم في محيطها، وأصبحت لهم تجارات واسعة. ولحم يقتصر النشاط التجاري بمصر القديمة على التجار المصريين. فقد سجلت لنا الوثائق أسماء تجار مغاربة وحجازيين وغيرهم، وإن كان التجار المغاربة أكثرهم على الإطلاق. فقد ورد ذكر الخواجا عمر بن مسعود المغربي الحربي وغيره من تجار الغلال في بداية القرن السابع عشر (١). وكثر نشاطهم في أسواق مصر القديمة وامتلكوا عقارات ومراكب وأراضحي حتى حملت بعض الحارات اسم أحدهم وهي حارة " أبي سعيدة المغربي بمصر القديمة و١٠).

ونعود إلى هؤلاء التجار المصريين الذين أثروا الحركة التجارية بالمدينة وحققوا أرباحا طائلة: نذكر منهم...

#### ١. السادات الوفائية:

لقد كان للسادات الوفائية كيان عظيم بمصر القديمة، فكان لهم مكان خاص وزاويـة " زاوية السادات الوفائية ينسبون إلى سيدى محمد بـــن وفا الإمام المشهور الذى يتصل نسبه إلى ملوك المغرب من آل الحسن بن على بــن أبــى طالب. وقد انتقل إلى مصر منذ أوائل القرن الثامن قادما من المغرب، ومنــذ ذلــك التــاريخ أصبح لرجاله المنازل الرفيعة والمقامات السامية (٣).

فقد كان للسادات الوفائية وكالة خاصة بهم بخط حمام جمدار وكذلك طاحون عسامر بخط دار النحاس توافر لها الأثوار والحمير والقمح اللازم لإدارتها<sup>(1)</sup>. واشتغل بعضهم فسي العطارة مثل الشيخ زين الدين منصور بن على الوفائى العطار بخط حمام جمسدار وكذلك

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٢٨٢٧، ص٥١

<sup>(</sup>Y) نفسید: س۱۰۰ م۱۳۱، ص۶۹

<sup>(</sup>٦) محمد توفيق البكرى الصديقى: بيت السادات الوفائية -دار الكتب المصرية، ١٩٧٥، ص٧

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٩٤٦، ص٣٧٦

شمس الدين محمد الثانى الوفائى العطار بدار النحاس<sup>(۱)</sup>. فالعطارة قد انتشارت بصورة ملحوظة في خطى دار النحاس وحمام جمدار.

وسجلات المحاكم الشرعية تمدنا بمعلومات غزيرة عن تجارة الوفائيين، فنجد أبو اللطف بن وفا الذي تولى مشيخة السجادة الوفائية لمدة ٢٥ عاما، بجانب اشتغاله بالعلم والتدريس كانت له أنشطة تجارية بمصر القديمة، وقد توفي عام ١٠٦٧هــــ/١٦٥٩م. أما السيد عبد الفتاح أبو الأكرام بن وفا فكان أيضا من قراء العلم وصاحب السجادة الوفائية، وله ثروة كبيرة اشتغل بها وعمل على تتميتها، فقد امتلك العديد من المراكب النيلية التي كانت تنقل الحبوب والبضائع، وفي عام ١٠١٨هــ/١٠٨م مقام بتأجير مركبه الزنكي الذي طوله ثلاثون شبرا لعلى بن أحمد الوفائي المكي نظير مبلغ خمسون دينارا من الذهب الشريفي الخالص عن مدة أقصاها سنة كاملة (١٠). وقام بتأجير الحمام الكائن بخط دار النحاس للحاج محمد بن عفان لمدة عام كامل نظير مبلغ عن كل شهر ٣٠ نصف فضة و ٨٤ قرشا(٣).

ومن الجارى فى أملاك السيد عبد الفتاح أبو الأكرام المصبغة المعدة لصبغ الحريسر بقنطرة أق سنقر بمصر المحروسة<sup>(3)</sup>. وعدة مقاهى بخط حمام جمدار قرب جامع عمرو بسن العاص، وجاءت وفاته فى ١١ ذى الحجة عام ١٠٥٤هـ/١٦٤م بمصر القديمة وصلى عليه بجامع عمرو وقد ترك ثلاثة من الأولاد هم عبد الرحمن أبو السيادات، ومحمد أبسو الفضل وعبد الرازق أبو العطا<sup>(٥)</sup>. وتذكر الوثائق وجود ابنه له تدعى مؤمنة.

<sup>(</sup>۱) نفسیسه: س۱۹۲ م۲۲۲۲، ص۱۹۹۲

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٢٦٥، ص٧٢

<sup>(</sup>۲) نفسه: سه ۱۱۰ م ۱۱۶ م ۲۵ م

<sup>(</sup>٥) محمد توفيق البكرى الصديقى: المصدر السابق، ص ص ٣٦، ٣٧

وقد سار كل من محمد أبو الفضل وعبد الرازق أبو العطا على نهج أبيهما، وقدر لهما أن يلعبا دورا بارزا في تجارة مصر القديمة خلال القرن خاصة عبد الرازق أبو العطا.

والحقيقة إنه بعد وفاة السيد عبد الفتاح أبو الأكرام عام ١٠٥٤هـ دب النزاع وصدر التخاصم بين الشقيقين حول التركة لمدة خمسة عشر سنة، حتى جاء عام ١٠٨٨هـ المسيخ عبد وهو العام الذى تم فيه توزيع الميراث بينهما وشقيقتهم السيدة مؤمنة. فاختص الشيخ عبد الرازق: بقهوة (مقهى) بحمام جمدار وأجرتها في الشهر ١٨٠ نصف فضة، وخمسة حوانيت بجوار المقهى وأجرتهم في الشهر ١٢٠ نصف، وحمام دار النحاس وحواصله وأجرتهم ١٠٥ نصف، وجباسة بدار النحاس وأجرتها في الشهر ١٤٠ نصف، ومسمط وأجرته في الشهر ثلاثة أنصاف، وبخارج مصر القديمة حوانيت ومقهى أيضا بأجرة ١١٢ نصف، وعدة أماكن سويقة السباعين وأجرتهم ٣٨ نصف، وأملاك أخرى له بخط الجامع الأزهر وخط قنطرة أق سسنقر وجملة ما حصل عليه الشيخ عبد الرازق يقدر بنحو ١١٧٧ نصف فضة عددية " ثابتة الوزن والعبار ". أما شمس الدين محمد أبو الفضل اختص بوكالة حمام جمدار وأجرتها ١٨٠ نصف فضة وأربعة حوانيت خارج الوكالة وأجرتها في الشهر نحو ٥٥ نصف ومقهى وطاحون بدار النحاس وأملاك أخرى بدرب الجماميز بالقاهرة . وقدر جملة ما حصل عليسه بنحو ١١٦٤ نصف فضة شسقيقتهما السيدة نصف فضة (١٠). وقد رضى كل منهما بما اختص به على أن يقوما بحصة شسقيقتهما السيدة مومنة حسب ما يقضى به الشرع.

وتوضح الحجة السابقة النشاط التجارى للشهقيين، وما جرى في حصصهم وتواجرهم. ففي عام ١٩٧٧هه المستجد الإنشاء والعمارة للريس أحمد بن يوسف القاطن بمدينة الجيزية لمدة سنة كاملة وشهرا يليها بأجرة ثلاثة عشر ألف نصف (٢). وعلى ظهر هذه المراكب كان يجلب الغلال من صعيد مصر إلى مصر القديمة حتى صار من كبار تجار الغلال في تلك الحقبة، يقصده الكثيرون للحصول على احتياجاتهم من هذه الغلال بكميات كبيرة، ففي جمادي الثالي عام

<sup>(</sup>١) محكمة القسمة العسكرية: س٦٣، م ٣٠١، ص ص ١٧٨، ١٧٨

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٢٠٦، ص٨٩

۱۰۷۸هـ/۱۹۲۸م اشترى منه الشيخ شمس الدين محمد بن زكريا من طايفــة مستحفظان/ قلعة مصر المحروسة، ملتزم ناحية جهود بإقليم البهنساوية نحـو ۱۰۰ إردب مـن القمــح الصعيدى نظير مبلغ ۴۰۰ قرشا، أى أن ثمن كل إربب نحو أربعة قروش عبرة كـنل قــرش نحو ثلاثون نصف فضة (۱). ونلاحظ هنا أن ثمن الإردب قد ارتفع عنه فى النصف الأول مـن القرن، وهو ما سوف نرصده ونوضحه بعد قليل.

وفى عام ١٠٧٣هـ ١٦٦٣م قام شمس الدين أيضا بتأجير بعض أملاكه من حوانيت ومقاهى وحواصل ومصبغة النيلة لزين الدين صالح المدينى الوفائى أحد التجار بسوق الجوهرية والصاغة لمدة سنة كاملة بمبلغ ٢٠٠٠ نصف فضة كل شهر (٢). وفى نفسس العام أيضا سجلت الوثائق أنه قام ببيع جارية بيضاء اللون تدعى " شاه باظ بنت عبد الله " وهي رومية بغدانية الجنس بمبلغ أربعة آلاف نصف فضة (٢).

أما الشيخ عبد الرازق أبى العطا فام يكن من أعظم تجار السادات الوفائية فقط بل هو من أعظم تجار مصر القديمة قاطبة خلال القرن السابع عشر نظرا لتجارته الواسعة ورحلاته. ففي عام ٢٦،١هـ/١٦٦٦م استأجر قطعة أرض خراب وبها أنقاض لمدة ثلاثين عاما - نلاحظ هنا أن مدة الإيجار طويلة وليس كباقى المدد التى انضوى أغلبها على سنة أو ثلاث سنوات - وكان معه المهندسين المتخصصون في الأبنية، لينتفع بذلك من إقامة بعض المنشآت التجارية، وذلك نظير مبلغ ٢٠٠ نصف فضة كل سنة (٤). كما قام بتأجير وكالة ببلب النصر من أملاك زوجته رابية خاتون ابنة المرحوم الأمير عبدى بيك أمير اللوا الشريف بمصر القديمة، عن طريق التوكيل الشرعي للشيخ نور الدين على، وهي الوكالة المعدة لبيع

<sup>(</sup>۱) نقسه: م۸۶، ص ۲۳۰

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٥١، ص٨١٥

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٢٧، ص١٠

البذر وما بها من حواصل تحوى هذه البنور، وكانت مدة عقد هذه التواجر عام كامل نظير أجرة دفعها الشيخ نور الدين المستأجر المذكور ٧٥٠٠ نصف فضة عن كل شهر (١).

وكان لعبد الرازق أبو العطا باع كبير في تجارة الغلال والبن والجلود. فقد امتلك العديد من المراكب النيلية التي كانت تنقل الغلال من الوجه القبلي لمصر القديمة فجعل هذه المراكب تنقل لحسابه الخاص أحيانا، وقام بتأجير بعضها لتجار الغلال أحيانا أخرى. فقبل عام ١٠٨٤هـ/١٦٢م قام الحاج على شحاذة وأقاربه باستتجار عدة مراكب وكذلك الوجد المعروفة بمرسى المعادى وهي ضمن أملاك عبد الرازق أبو العطا نظير مبلغ مائتين وأربعة عشر ألف وربعمائة نصف فضة (١). وفي عام ١٠٢٧هـ/١٦٢٦ أجر مراكبه القياسة التي بترس والزنكي وغيرهما لجماعة من أهالي ناحية الفشن بالوجه القبلي للإتجار في الحبوب(١).

واشترى الكثير من العربان خاصة عربان غزالة بجزيرة القمامصة وعلى رأسهم الشيخ عمر بن خطاب الغياط شيخ عربان غزالة المذكور، كميات كبيرة من الغلال المعدود بحواصل عبد الرازق أبو العطا، تضمنت نحو ٦١ إردبا من القمح سعر كل إردب قرشين و ٢١ إردبا من الشعير سعر كل إردب هذا قرشا و احدا<sup>(3)</sup>.

أما تجارة البن فقد نشطت في مصر العثمانية بوجه عام خلال القرن السادس عشر، عندما جلب من الحبشة واليمن وقام المتصوفة بشرب القهوة أثناء الذكر (٥) وكان لمصر القديمة نصيب في هذه التجارة، فقد راجت بها خلال القرن، وليس أدل على ذلك من انتشار العديد من المقاهي خاصة في منطقتي حمام جمدار ودار النحاس. وكان عبد الرازق أبو العطا واحدا من هؤلاء التجار الذين ساهموا في رواج تجارة البن بمصر القديمة، فتسجل الوثائق

<sup>(</sup>۱) نفســـــه: م۲۳۳، ص۹۹

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢٠٠٤، ص٩٤٧

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١١٨، ص٠٤٠ وعدة وتائق أخرى تالية لها تحمل نفس الغرض

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س٤٠١، م١٧٢٨، ص١٤٤١

<sup>(°)</sup> د/ نيللى حنا: تجار القاهرة فى العصر العثمابئى (سيرة أبو طاقية)، ترجمة وتقديم د/ رؤوف عباس، الدار المصريـــة اللبنانية، ١٩٩٧، ص١٤٤

خروج كميات كبيرة من البن من حواصله لرجل يدعى شمس الدين محمد بن حسين الوفائى نظير مبلغ ١٤,٠٠٠ نصف فضة (١).

وتجارة الحرير والجلود من التجارات التى ساهم فيها أيضا خاصة الحرير الحجلزى الجيد الذى يقدر " بالشد "، وكان الشد الواحد بنحو ثلاثون نصف فضة، وقد باع ما جملت نحو عشرة شدود لرجل من ناحية الفشن بثلاثمائة نصف فضة (١). وتجارة الجلود قد وجدت بمصر القديمة خاصة جلود الأبقار والجاموس نتيجة وجود منبح ضخم بمصر القديمة، وقد كثر الجلادون بها واحترفوا دباغة الجلود داخل المدابغ العديدة التى انتشرت خلل القرن وكانت هذه المدابغ تحصل منها الضرائب لصالح مقاطعة (دباغ خانة) تلك المقاطعة التى كانت خاضعة لمقاطعتى بولاق ومصر القديمة قبل القرن السابع عشر (١).

ولما كان الشيخ عبد الرازق أبو العطا من كبار تجار مدابغ مصر القديمة، فقد قسام هو وجماعته بدفع ما عليهم من مال الروزنامة الموجب عليهم دفعه لصالح مقاطعة دباغ خانة، وقد سجلت دفاتر الرزنامة أن قيمة ما عليهم دفعه لروزنامة غرة محرم عام ١٠٩٦هـ ١٠٩٦هـ ١٠٩٦هـ ١٠٩٦هـ بارة (٤).

وتذكر المصادر قيامه بالسفر إلى القدس الشريف عام ١٠٩١هــ/١٦٨م وبصحبت جماعة قام بتأجيرهم كحماية له فى الطريق حسبما يتعرض لأى أخطار. واستمر يمارس نشاطه حتى جاءت وفاته عام ١٠٩٨هــ/١٦٨٨م ليسدل الستار على أعظم تجار مصر القديمة خلال القرن فكان ممن ساهموا برواج تجارتها الداخلية وكذلك تجارتها الخارجية خارج حدود مصر المحروسة.

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١١٨٨، ص١٠٢٠

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٠٠٣، ص٩٤٦

<sup>(</sup>٢) د/ عبد الحميد حامد سليمان: المرجع السابق، ص٢٣٢

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> سجلات الروزنامة: دفتر مقاطعة لِحتسلب، مخزن تركى ١، عين ١٧ رقم عمومى ٥٢٥٣، رقم الحفظ النوعـــى ١٠ ، لنظر ملحق رقم (١) التذكرة التي قمنا بنشرها وتوضح نشاط عبد الرازق أبو العطا في تجارة المدابغ، ص١٨٩

# ٢. عائلـة الخـولى:

وكذلك قدر لمصر القديمة أن تشهد عائلة أخرى ذات نشاط تجارى لا يستهان به. ومن أبرز تجارها حسين بن على الخولى وأخواه يوسف وحسنى، وإن كان حسن أبرزهم على الإطلاق، فكان حسين ابن على الخولى من كبار تجار المراكب المقبلة والمبحرة بنسهر النيل وما تحمله من غلال وحطب أو بوص إضافة إلى مشاركته في بعض حسالات البيوع المنتشرة في زمانه.

وقد بدأت فعاليات نشاط عائلة الخولى أو اخر النصف الأول من القرن السابع عشر. في جمادى الأول سنة ١٠٥٤هـ/١٦٤٤م اشترى المعلم حسين الخولى من الرايس صالح بين حسن الرشيدى الرايس ببحر النيل مركب الأشكيف نظير مبلغ ٤٠ قرشا(١) وذلك لحمل الغلال من الصعيد. فكانت مراكبه تحمل الفول والقمح والشعير، وكان الأهالي يقبلون عليه للحصول على احتياجاتهم من هذه الحبوب، فقد اشترى الرايس محمد بن على بن منصور للرايس مدمد بن الفول و ٢٢ إردب من القمح الصعيدى الخالى من العيوب(٢)، وأجر للرايس عبد الفتاح بن الشيخ على من أهالى منشية خميس بالمنصورة المركب القياسة التي بسنة لمدة سنة كاملة وشهر بمبلغ ١٧ ألف نصف فضة، واتفقا على أن يدفع نصفها حالا، والباقي على ثلاثة أقساط(٢).

وبخلاف نشاطه الملاحى الضخم، عقد الكثير من العقود التجاريسة الأخرى، فقد اشترى قطعة أرض تقدر بنحو ١٢ سهما بخط حمام جمدار من الشيخ أبسو السسعود بسن مسطولة الخطيب بجامع عمرو بن العاص نظير مبلغ ٧٠ قرشا وبنفس الخط قرب مقام سيدى شمس الدين محمد ساعى البحر اشترى وكالة بها حواصل وفسحة كشف سماوى(٤).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٢١٤، ص١٣٦

<sup>(</sup>۲) نفسه: م۹۷۹، ص ۲٤٠

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٢٢٢، ص ص١٥٧، ١٥٨

<sup>(</sup>٤) تفسيحه: م١١٧٨، ص٤٥٤

وقد عثرنا على وثبقة نثبت إنه كان على علاقة مع العربان حيث قام بإقراض شيوخ عربان هوارة بناحية الشيخ زياد مبلغ إثنى عشر ألف نصف فضة قبل عام ١٠٥٦هـ/١٦٤٦م(١).

ورغم كثرة تجارته كان يعمل بخدمة الدولية بمعصرة الزيت بمصر القديمة. ولكن يمكننا القول أن المعلم حسين الخولى رغم تنوع وتعدد نشساطه التجارى إلا أن تجارة الحبوب والغلل كانت أهم مصادر تجارته، فالمصادر نفسها تصفه بذلك وتقول " المعلم حسين ابن على الخولى المتسبب في الغلال بمصر القديمة "(١).

أما يوسف بن على الخولى، فكان يشبه شقيقه المعلم حسين بدرجة كبيرة فى أسلوب تجارته، حتى إنه كان يعمل هو الآخر مدولب بمعصر الزيت بخط حمام جمدار، وكان يبيع ما وجد فيها من بذور كتان وتبن وخيول وحمير (٣). وكانت مراكبه تجوب نهر النيل طولا وعرضا للإتجار فى الغلال، حيث امتلك المعلم يوسف العديد من المراكب النيلية.

وأيضا عمل حسنى بن المعلم على الخولى الشقيق الثالث لهما بجوارهما في معصوة الزيت المذكورة وسار على درب سابقيه وإن كان أقلهم نشاطا. بنلك تكون عائلة الخولى قد سجلت صفحات في تاريخ مصر القديمة خلال القرن، وأصبح اسمها مدرجا – كما رأينا بتجارة الغلال. حتى أن الوثائق عندما تذكرهم تقول " عائلة الخولى المشهورة بالتواجر في الغلال وغيرها بمصر القديمة "(٤).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٢٦١، ص ص ٢١٤، ٣١٥

<sup>(</sup>۲) نفسیسیه: م۱۲، ص۲۰۷ ص

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٢٥٤، ص١٤٦

<sup>(</sup>٤) تقســـــه: س ۱۰۰، م ٥٠٩، ص ٢٥٥

#### ٣. عائلـــة البديـوى:

إذا كان بيت السادات الوفائية وبيت الخولى من البيوت التجارية التى حققت شهرة فائقة وسط محيط مصر القديمة فعائلة البديوى لا تقل عنهما أهمية وإن اختلف نوع النشاط كما سنرى.

الْحقيقة أن عائلة البديوى من العائلات التي تمركزت في فم الخليج واقتصر نشاطها على صناعة القلل والإتجار بها، وإن وجد لها بعض التجارات الأخرى، ولكنها حالات فردية لا تغير من مسار وأسلوب حياتها.

وتردد ذكر الحاج على البديوى وابنه. فنجد المعلم الحاج على بن المرحوم محمد البديوى القللى بخط فم الخليج قد ورث هذه المهنة عن أبيه المعلم محمد البديوى، ثم ورث على بن على البديوى المهنة عن أبيه أيضا. إذن هذه العائلة قد توارثت المهنة جيلا بعد جيل، وهو الأمر الذي جعل الدقة والمهارة هي أهم سمات صناعة القال بها.

وانتشرت في فم الخليج العديد من الفواخير المعدة لصناعة القال مثل فواخير المعلم محمد النقيطي والمعلم شكر الزبداني وفواخير عائلة البديوي وتركز معظمها في حارتي الكيزانيسة والدخامسة اللتين اشتد التنافس بينهما حول صناعة القلل.

وقبل عام ١٠٥٨هــ/١٦٤٨م قام عبد الرازق بن عبد الكريم عــرف بــابن سـنجر المصرى وسليمان ابن عبد الجواد القالى بشراء العديد من القال من الحاج على البديوى بمبلغ قدرته الوثائق بنحو سبعون قرشا ونصف فضة (١) وهو يعتبر مبلغ كبير لأن كل قرش يمثـــل ثلاثون نصف فضة، أى تقدر الصفقة هنا بنحو ٢١٠٠ نصف فضة.

وفى عام ١٠٥٧هـ /١٦٤٧م كتب المعلم على البديوى حجة وقف بما يمتلكه، وكان ضمن ما أوقفه ثلاث فواخير بظهر فم الخليج وقد أوصى بأن يصرف من ريع نلاك على

<sup>(</sup>۱) نفسی د سا۱۰۱، م۲۱۷، ص۲۵۱

### ٤. الأمير بهرام شربجي:

هو بهرام شربجي/ بلوك باشى طايفة مستحفظان قلعة مصر المحروسة بن المرحوم الأمير يوسف القاطن بمصر القديمة وكان مسئولا عن توفير الحطب لمطبخ السلطنة الشريفة وذلك منذ عام ١٠٧٤هـ/١٦٢٥م. ودوام على جلب الحطب المذكور علي ظهر مركب القياسة التي بسنة خاصة من الوجه القبلي (٢).

وفى بعض الأحيان كان يكلف بعض الأفراد لحمل هذا الحطب على ظهر مراكبهم نظير أجر معلوم يخرج من الديوان، ففى عام ٢٦٠ هـ/١٦٦٦م كلف المعلم على بن طعيمة الحطاب ببولاق لكفاية المطبخ والفرن السلطانى من الحطب يوما واحدا فى كل شهر، حيت كان يتم تكليف الفرد بتوفير الحطب يوما واحدا فقط فى الشهر ثم يأتى آخر وآخر وذلك حتى لا يثقل كاهل هؤلاء التجار. وقد تم اختيار يوم ٥ ذى القعدة ليؤدى فيه المعلم على بن طعيمة الحطب المرصود للمطبخ وله نظير ذلك أجرة الرجال والدواب وقياسته التى بسترس المعدة لحمل الحطب<sup>(۱)</sup>. فى حين يذكر أن يوم ١٠ ذى القعدة خصص للرايس على بن عطا الله مسن أهالى ناحية المعطف بولاية الجيزية (٤).

وإضافة إلى أنه كان متحدثا على حطب المطبخ والفرن السلطاني كان أيضا ملتزما على بعض النواحي. فقد التزم بناحية شرونه بإقليم الأطفيحية منذ جمادي الثاني

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٨٠، ص٦٧

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٨٢٢، ص ٦٩٠

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م ١٦٠ ص ٧١

١٠٧٦هـ/١٦٦٦م، ثم دخل في إلتزامه في نفس العام ناحية المفهمين بإقليم الأطفيحية أيضا لتحصيل ما عليهما من مغل السنة المذكورة (١).

وتركز نشاط الأمير بدار النحاس وفم الخليج. فقد اشترى قطعة أرض بدار النحساس كانت خرابا قام بتعميرها وشيد عليها شونة لخزن الحطب ومناخ لإستراحة الدواب وطلحون فرد فارسى. وتملك العديد من الحوانيت ووكالة كل ذلك بدار النحاس، أما في فم الخليج فكان هناك العديد من الحوانيت أيضا والأفران المعدة لخبز الطحين بجوار موقف الحمارة (٢).

وقد توفى الأمير بهرام عام ١٠٨٣هـ /٦٧٣ ام بعد أن أوقف العديد من أملاكه التسى أوصى بأن تصرف من بعده لصالح ضريح الإمام الليث بن سعد السمر قندى.

## ٥. الأمير يوسف جوربجى:

هو الأمير يوسف جوربجى / طايفة عزبان. قلعة مصر المحروسة المتحدث على حطب مطبخ الديوان السعيد القاطن بمصر القديمة. وقد بدأ تحدثه على المطبخ منذ عام ١٠٧٧هـ ١٦٦٧م وكما كان يفعل الأمير بهرام لتوفير حطب المطبخ، قام أيضا الأمير يوسف بتكليف بعض الأفراد بذلك مثلما كلف عبد المعطى بن حماد والحاج عبد الرحمن بن نصار من أهالى دير الطين بولاية الأطفيحية بتوفير البوص والحطب اللازمين لطبخ نحو ألف قنطار من العسل وأعطاهم عوايد ذلك(٢) كما إلتزم بناحيتي المفهمين سالفة الذكر لمغلل سنة ١٠٩٨هـ ١٦٨٨م.

وللأمير يوسف هذا تجارات واسعة تؤكد ذلك سجلات محكمة مصر القديمة بالذات، فقد امتلك العديد من المراكب القياسة والزنكى والعقب وغيرها والتى كانت تحمل بغلال مدن الصعيد إلى مصر القديمة. وهو أيضا يعد من كبار تجار البن مصسر القديمة، فتسجل المصادر العديد من أسماء تجار الصعيد الذين حصلوا على كميات كبيرة من قناطير البن من

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٠٢، ص٥٤، ونفس السجل، م١٧٤، ص٧٦

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: ۱۰۳، م۱۰۱، ص-ص٤٢، ٤٥

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٦٠١، ص ص١٣٨٨، ١٣٨٩

حواصل الأمير، خاصة سنة ١٠٩٢هــ/١٦٨٢م وهي السنة التي وفد فيها بعض مشايخ فلاحين ناحية ببا بولاية البهنساوية للحصول على هذا البن من الأمير (١).

ولما توافرت له الثروة العريضة والتجارة الواسعة أحاط نفسه بالعديد مسن الأرقاء العبيد الذين اعتمد عليهم في تدبير أموره، وكان الأمير يوسف يفضل العبيد الروس الجنسس، وكان يعاملهم معاملة طيبة وعبر عن ذلك بكتابة المكاتبات والحجج التي تضمن لهؤلاء العتق والحرية بعد وفاته على أن يظلوا في خدمته ورعايته طوال حياته. وقد عبر عن ذلك بصريح لفظه فقال " عبدي هذا – يعني أحد معتوقيه – مدبراً في حياتي معتوقاً بعد مماتي "(٢).

وقبل وفاته قام بكتابة حجة وقف على أملاكه من أروقة وحواصل وأطباق وحوانيت وجناين عامرة بالأشجار والفواكة وأصول النخيل بخط دار النحاس ليصرف ريع ذلك علي مصالح أوقاف الحرمين الشريفين وضريح سيدى محمد بن المقداد (٣).

# د. ميناء مصر القدرمة:

إن أهم ما يميز مصر القديمة هو وجود ميناء ومنفذ مائى تطل منه على نهر النيل، ذلك الميناء الذى جعلنا نطلق عليها لفظ "مدينة " وليس " حى ". فقد درج الكثيرون على أن يصفوها بنفظ حى كباقى أحياء القاهرة العثمانية. ولكن وجود مثل هذا الميناء أخرجها من "النقوقع " إلى الإطلالة البحرية والعلاقات التبادلية النشطة مع باقى أجزاء مصرر أو البلدان الخارجية كما سنرى . لذلك فوصفها بحى لهو قول يحتاج إلى مراجعة ودراسة دقيقة.

لقد كان ميناء مصر القديمة خلال القرن السابع عشر بمثابة قبلة يقصدها التجار، خاصة تجار الحبوب والغلال. وكان الميناء يحمل لفظ "أسكلة أو سقالة ".

والملاحة في نهر النيل خلال القرن كانت منتظمة، حيث كانت المراكب تجوب النهر مقبلة ومبحرة، ولا تتوقف إلا عند حدوث مجاعات ناجمة عن الجفاف أو ارتفاع الفيضان

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٢٣٦، ص٨٢

<sup>(</sup>۲) نفسی د د ۸ د ٤ م ص ۱۳٦

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القبيمة: س١٠٥، م٤١٨، ص١٤٢

بصورة كبيرة تهدد بنشوب كارثة. لذلك كان ضرورياً أن نعرف منسوب النيل فلا نجد مشكلة في ذلك ما دام عندنا مقياس الروضة هذا المقياس الذي انشئ عام ٢٤٧هـ وعرفت الجزيرة بالسمه فأطلق عثيها " جزيرة المقياس " بمصر القديمة. وقد قـامت الإدارة بمصـر القديمة بالإهتمام بهذا المقياس خلال القرن. فقد خصصت له جماعة يقومون بتنظيفه نظـير ١٠٠٠ بارة تخرج من الخزينة العامرة لحسابهم (١). وارتبط به أيضاً جماعة المنادين بالبشارة علـي النيل يقومون بالإعـلن عن بداية وفاء النيل يرأسهم أمين أطلق عليه " الأميـن علـي قياس بحر النيل المبارك " وكان الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي الرداد أشهر الأمناء الذيـن تولوا قياس نهر النيل في فترة " ١٠٤٣هـ – ١٠٧٦هـ "(٢).

فكانت عائلة أبى الرداد من العائلات التى تعلق اسمها بقياس نهر النيا، حتى أخرجت لهم الخزينة عوائد تحت مسمى "عادات أولاد أبى الرداد أمناء مقياس شريف " نحو ١١٠٠ بارة. وظهرت لهم المراكب العديدة أمام ميناء مصر القديمة.

وقد وفرت الإدارة العثمانية الأمن للمراكب النيلية واهتمت بها، فقد قدام سليمان القانوني بنفسه عام ٩٢٧هـ بالتوجه صوب بولاق للإطمئنان على المراكب<sup>(٣)</sup>.

أما أمن المراكب بمصر القديمة، فقد خصص له أمين خاصة يسمى " أمين البحرين بمصر القديمة، بمصر القديمة " الذي يحصل الغلال من رويسا المراكب لصالح شونة الغلال بمصر القديمة، ويتقاضى منهم رسوم سنوية مقابل هذه الحماية (٤).

وقد تعددت المراكب بمصر القديمة فتعلق بعضها في أملاك أفراد عساديين ينقلون عليها غلالهم وبضائعهم، وخصصت مراكب أخرى لنقل الغلال لجهة السلطنة الشريفة أطلقت

<sup>(</sup>۱) دفتر الرزنامة: دفتر مال خزينة عامرة من أقلام سنة ۱۱۱۱هـ مخزن نركى ۱ ، عين ۲۹، مسلسل ۲۱۱۱ ، رقم الحفظ السنوى ۲

<sup>(</sup>۲) دشت ۱۵۰ اسنة ۱۰۵۱هـ، ص۷۰۱

<sup>(</sup>٢) د/ ليلى عبد اللطيف: دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثمــــاني، مكتبــة الخــانجي، ١٩٨٠، ص٧٦

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> إسماعيل سر هنك: حقائق الأخبار عن دول البحار ج٢، الجمعية الملكية للدراسات التاريخية، ط١.بولاق، ١٣١٤هــــ، ص

عليهم المصادر اسم " مراكب الرسالة السلطانية ". وبعضها مراكب خصصت لصيد الأسماك مثل مركب " الشختور الصيد " وغيره، فقد انتشرت مصايد الأسماك قبالة نيل مصر القديمة، وقد كان يتم بيع ما يخرج من نهر النيل من أسماك بخط حمام جمدار الذي انتشرت به حلقات السمك وما بها من تجار وفراشين يقومون برش السمك(1). وكانت كل حلقة من هذه الحلقات أحياناً تختص ببيع نوع واحد من السمك مثل " حلقة السمك البطارخ المملوح الطيب "(١). وعند حدوث بيع قارب من قوارب الصيد أو حتى استئجارها يقوم المشترى بأخذ هذه القارب وما فيها من الصيادين حتى يضمن المشترى المنترى المنترى ما فيها من الصيدين حتى يضمن المشترى المنكور استمرار عملية الصيد(١).

وقد قمنا برصد أسماء المراكب التي ترددت على ميناء مصر القديمة خلال القسرن، وحاولنا أيضاً معرفة أطوالها وبعض المعلومات عنها حتى تتضح الرؤية.

<sup>(</sup>١) محكمة بولاق: س٤٦، م١٠١، ص٤٤ وكذلك س٥٧، م٥٢، ص١٧

<sup>(</sup>۲) الباب العالى: س١٢٧، م١٨٨، ص٤٢

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٩، م٣٥٨، ص٩٩، وقد لاحظ الرحالة (جون أنتيس John Antes) الملايين مسن الأسماك النيلية مثل البورى والبلطى والقشرة (Kesher) والبونى (Bunni) وكذلك البطارخ التي أسماها البتسارجو (Butargo). انظر: جون أنتيس: المصدر السابق، صصص١١٠، ١١٠

| طوله                   | المركب                          |      |
|------------------------|---------------------------------|------|
| ۳۵ شبر ا               | المركب الزنكى                   | .1   |
| _                      | القياسة التي بسنة               | ۲.   |
| _                      | العقب القياسة                   | ۳.   |
| ٥٠-،٥ شبر ا من قاعه    | القياسة                         | ٤.   |
| 70                     | العقب                           | ۰.   |
| -                      | بنو انی                         | ٦.   |
| ٣٥ شبر ا من قاعه       | الشختور البنواني                | ٠٧   |
| _                      | القياسة البنواني                | ٠٨   |
| ۷۰ شبر ا               | الشخنور الأتفينى                | ٠٩   |
| ۳۰–۲۰ شبرا             | العشارى                         | ٠١٠  |
| ۳۰ شبر ۱               | المركب القارب                   | .11  |
| ۲۱ شبرا                | القياسة التى بترس               | .17  |
| _                      | القارب الرشيدى                  | .۱۳  |
| _                      | الأشكيف                         | ۱٤.  |
| _                      | النفيرة                         | .10  |
| _                      | القياسة الفلوكة التى بترس       | .۱٦  |
| ١٠ أذرع، ومنها ١١ ذراع | الزهيرى                         | .17  |
| ۲۶ شبرا                | ابو افیری (الابوفیری)           | ۱۸.  |
| _                      | البنواني التي بسنة              | .19  |
| _                      | المركب العشارى التى بترس القشاش | ٠٢.  |
| _                      | المركب الباطوسي (الباطوشي)      | .۲۱  |
| ۸ أذرع                 | الزهيرى العقب                   | . ۲۲ |

هذه بعض المراكب التي وردت أمامنا داخل بطون سجلات المحاكم الشرعية، وهي متفاوتة إلى حد ما في الطول، ولكن متقاربة في كميات الحمولة، وقد تعلق بها جماعة الدلالين، أطلق عليهم " الدلالين في المراكب " وقد عثرنا على طائفة من نجساري المراكب بمصر القديمة قاموا بتعمير العديد من المراكب المبحرة ناحية أسيوط(١) علهم يعيدوا لنا أمجاد هذه المدينة التي خصها الإخشيديون منذ زمن لتكون داراً لصناعة السفن عندما كانت تسمى بالفسطاط.

### ه. شونة الغلال بمصر القدرمة:

احتلت شونة الغلال بمصر القديمة مكانة بارزة، وحظيت بإهتمام من قبل السلطنة العثمانية نظراً لما توفره هذه الشونة من غلال لهذه السلطنة، لذلك أدرك سليمان القانونى ذلك جيداً وأدرج ضمن قانونه (قانون نامة سليمان) بنداً خاصاً أطلبق عليمه "قانون الشونة السلطانية في مصر القديمة "(٢).

وكانت الغلال تخزن بهذه الشونة عن طريق الغلال الواردة إليها من الصعيد على ظهر المراكب كما ذكرنا وقد التزمت العديد من النواحى بالوجه القبلى والبحرى لتحصيل الغلال لصالح الشونة وتأمين وصوله إليها وتنظيمه وحمايته. وأسمتهم المصادر اسم "المحافظين " وكذلك " أمين البحرين ".

وأطلقت المصادر على الشونة لقب العنبر الشريف وقد كان لهذا العنبر أمين ينظهم شئونه ويكون من الأشخاص المشهود لهم بالإستقامة. وقد سجلت الوثائق للشونة أكه من من المين في نفس الوقت. وكان الأمين يرسل من الباب العالى في مطلع العهد العثماني، ولكن بعد أن تزايد نفوذ رجال الأوجاقات حاولت الدولة خلق عناصر أخرى موالية للسلطنة وكان نذك في منتصف القرن ١٦، وأصبح منصب " أمين الشونة "قاصراً على رجال طائفة الجاويشية، ولكننا رأينا فيما بعد أن هذه لم تكن قاعدة ثابتة، فقد كان الأمير يوسف جوربجي

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٢٦، ص٩

<sup>(</sup>٢) قانون نامة مصر: المصدر السابق، ص٢٣

أمينا لعنبر مصر القديمة منذ عام ١٠٠١هـ.، وهو من طائفة عزبان وليس جاويشيا<sup>(۱)</sup>. وغيره كثيرون.

وقد ارتبطت بالشونة العديد من الوظائف لإدارة شئونها وترتيب أمورها، فقد وجد جماعة اليازجية (الكتاب) وهم من جماعة المتغرقة أو الجاويشية الأتراك ومعهم المباشدين ببابها، ويقوم هؤلاء جميعا من الكتبة والمباشرين بضبط الوارد إليها والمصروف منها والمتحصل فيها داخل حواصلها (مخازنها) بموجب الدفاتر الديوانية المشهودة بالإمضاء والختم من قبل الديوان الشريف، وأشهر هؤلاء الكتبة في النصف الأول من القرن الأمير عبد الكريم، والأمير محمد جلبي من طائفة مستحفظان بقلق مصر المحروسة / بلوك ١٠٠ / جامكية ٨ في اليوم والشيخ الفاضل شمس الدين محمد بن المرحوم القاضي بدر الدين ورفيقه القاضي زين الدين (٢). أما في النصف الثاني من القرن وجد العديد من هؤلاء الكتبة وأرباب الأقلام منهم حسن أفندي الكاتب التركي والشهابي أحمد بن شهاب الدين الشهير بإبن مهاهل من طايفة مستحفظان (٢).

ووجدنا أيضا وظائف أخرى تتعلق بالشونة كجماعـــة التراســين النيــن يصنعــون الزكائب من الشعر لحمل الغلال من الشونة، وقد كونوا طائفة كبيرة يرعـــى شــئونها شــيخ يختارونه بأنفسهم تبعا للقانون والعرف السائد بينهم (٤). وجماعة المغربلين والخزانين والكيالين والوزانين وعمال الدولبة وأمناء المخازن الذين يقومون بتسجيل كميات الغلال الــواردة إلـــى كل مخزن مع تحديد مصدرها من أى ملتزم هى (٥). واللواحين وسماسرة الغلال بساحل مصر القديمة التي كانت لها مقاطعة إلتزام خاصة بها يتولاها أحد الملتزمين العاديين أو مــن أهــل

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م١١١١، ص٣٥٦

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٦٥، ص٨٠

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القليمة: س١٠٥، م١٩٧، ص٢٢٦

<sup>(°)</sup> عراقى يوسف محمد: الوجود العثماني في مصر في القرنين ١٦، ١٧ دراسة وثائقية ج١، ط١، ١٩٩٦، ص١٩٣٠

الذمة مثل إسحاق بن إسحاق بن إبر اهيم اليهودى الربان الشهير بالكبوسي الملتزم لجهة السمسرة بالشونة الشريفة عام ٩٨٨هـ(١).

وقد كان لهذه الوظائف جميعا الدور الفعال عندما تستقبل الشونة كميات الغلال الواردة إليها من الوجه القبلي أو حتى الوجه البحرى عن طريق ملتزمي هذه النواحي. وتنقل خلال هذه النواحي على سفن خاصة بالسلطنة الشريفة وتسمى "سفن الرسالة " وإذا لم تكــن السفن السلطانية كافية لهذا الغرض فيتم استتجار المراكب الخاصة بالتجار. وكان أغا الرسللة المتحدث على المركب السلطانية يقوم بتكليف بعض الرويسا بقيادة هـذه المراكب وحمل الغلال على ظهورها نظير بعض العوايد التي يدفعها لهم، فالأمير رجب أغا المتحدث علي المراكب السلطانية في سنة ١٠٥٤ هـ دفع لكل من الريس شهاب الدين مروان والمعلم عاشور الوحشى ويوسف حميان وغيرهم من رويسا المراكب السلطانية الجاريسة فسي تحدث الأمير العوايد المغروضة على كل مركب من المراكب المذكورة دون زيادة في ذلك أو نقصان (٢). أما المراكب الخاصة بالتجار التي تستأجر لنقل غلل السلطنة بجهسة المسونة، فقد كانت تكتب (رسالة) على كل تاجر من هؤلاء مضمونها سنة نقل الغيلال مع الكمية المكلف بنقلها ومن أي جهة. فالمعلم على بن عبد الله بن داود الرايس ببحر النيل المبارك حمل نحو ١٥ إرب شيعير عام ١٠٣٤هـ/١٦٢٤م من رسيالة كانت مكتتبة عليه في هذه السنة لجهة الشونة بمصر القديمة (٣). أما الرايس حسين بن على الوسطاوي فقد حمل ١٤٠٠ إرببا من الغلال - لم تذكر الوثيقة أنواع هذه الغلال - من ولاية المنفلوطية بالوجه القبلي على ظهر العشاري الجاري في ملك الأمير على أغا أمين عنبر مصر القديمة المؤجر بإسمه وله في نظير أجرة حمل ذلك على كل ١٠٠ إربب من ذلك من الفضة ثلاثماية نصف فضة للأمير على أغا خارجا ذلك عن أجرة الميرى الجارى على العادة المتبعة بإعترافهما ودفع العوايد والمصاريف اللازمة عليه بباب العنبر وغيره أسوة أمثاله، وقد تـم

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٥، م٢٤٣، ص٤٨ ، وكذلك محكمة بولاق: س٢٧، م١٠٧٥، ص٣٣٩

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٢٠٤، ص١٩٥

<sup>(</sup>٣) دشت ۱۶۶ لسنة ۱۰۳۵، ۱۰۳۵هـ، ص۸۹

ذلك عام ١٠٩٣هـ (١). وقد لاحظنا أن الغلال قد كثرت بباب الشونة في هـذا العـام وازداد خراج الأرض من الغلال وقتئذ.

والجدير بالذكر أن بعض التجار يتأخرون في سداد ما عليهم من غلل الرسالة المكتتبة، فالحاج فتيح بن شحاذة الشهير بإبن بعلوم وهو أحد معلمين الحلفاوية ببولاق القاهرة كان قد تعهد بحمل غلال تقدر بألف إردب بكيل الورد من الأمير شاهين كاشف ولاية الأشمونيين لمغل سنة ٩٠١هـ الخراجية. ولكنه سدد فقط نحو ٥٥٠ إردب وتأخر عليه نحو ٥٥٠ إردب قام بسدادها في ذي القعدة من العام التالي(١). ولما كثرت حالات تسأخير سداد الغلال لعنبر مصر القديمة على طول القرن السابع عشر بوجه عام، وفي الربع الأخير منبوجه خاص صدر بيورلدي في ذي الحجة ١١٠٧هـ مضمونه " إن كل الرويسا الحاملين لغلال العنبر الشريف بمصر القديمة وكل ريس عليه غلال لجهة الميري عليه أن يدفع ثمنها لجهة العنبر المرقوم.... "(١).

وتذكر الوثائق أن روح التعاون قد انتشرت بين رويسا الغلال اتضح ذلك من قيام محمد بن الحاج حسن التراس بالشونة بسداد نحو ستة وستين إردبا وثلثاى أدرب من القمسح الحنطة الصعيدى لجهة الشونة عن الرايس سالم بن الحاج أحمد العيساوى – أحد الرويسا ببحر النيل – على أن تكون في ذمته سدادها فيما بعد (٤).

والحقيقة أن أهمية الشونة جعلتها محط اهتمام من قبل الإدارة العثمانية، هذه الإدارة التي حرصت دائما على عمران الشونة بالعديد من الغلال، لذلك عددت لها الموارد سواء من الوجهين القبلى والبحرى على حد سواء، ففي الوجه القبلي جاءتها الغلال من المنيا وولاية دجرجا (جرجا) والأشمونيين والمنفلوطية والبهنساوية وغيرها من ولايات الصعيد، وفي

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٣٩٩، ص١٣٤

<sup>(</sup>۲) نفس هنگل بن خضسير المعرف بباب الرسايل المسلطانية ببولاق قد تأخر عليه عام ۱۰۶۱ه نحو ۴۰۰ لريب قمح من أصل ۲۲۰۰ لريب لجهة شونة الغسلال بمصر القديمة. انظر: محكمة بولاق: س۸۶، م۲۰۰ م ۱۱۶۰

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م١٤٥٤، ص٢٧٧

<sup>(</sup>۱) نفسید: م۲۸۶، ص۱۳۰

الوجه البحرى نجد ولاية الشرقية وبالتحديد ناحية منية الخنازير التى استمرت عدة سنوات خاصة فى النصف الثانى من القرن تحت إلتزام الأمير عبدى بيك أمير اللوا الشريف والمحافظ بمصر القديمة الذى وكل نيابة عنه شخصين لحمل الغلال من فلاحى هذه الناحية (١). وكذلك ولاية الدقهلية والغربية وغيرها. وقد تعددت أنواع الغلال الواردة من هذه النواحى منها القمح والشعير والذرة والفول وبذر الكتان أو حتى حطب الشعشاع والفحم الصعيدي الذى يقرر بالقنطار (٢).

وتعددت المراكب النيلية التي تنقل الحبوب للعنبر الشريف وذكرنا أن منها سفن الرسالة وأخرى للتجار والمراكبية، وظهر منها أنواع عديدة مثل العشارى والعقب والأشكيف وغيرها من الأنواع التي تعرضنا لها من قبل، وما تعلق بههذه المراكب من المعرفين المساعدين لأمين البحرين، هذا الأمين الذي أشرف إشرافا كاملا على حركة سير المراكب، فلا يمكن لأى مركب الإبحار إلا بعد الحصول على التراخيص الخاصة بذلك من أمين البحرين هذا أو من ينوب عنه (٢). وأيضا كان يجمع من البحارة بعض (العوايد) أو الرسوم الخاصة المفروضة عليهم، مثلما قام النورى على بن عبد الله كتخذا عامل البحرين بساحل مصر القديمة لعام ١٩٧٩هـ/١٦٩ م بجمع عوايد التعريف لجهة عامل البحرين "من بعض الأفراد بالساحل المذكور ونخص بالذكر منهم الحاج على بن جعفر الأكرادي وسليمان القواس من رويسا بحر النيل (٤).

وقد تعرضت الغلال على ظهور هذه المراكب للعديد من العقبات والمشكلات وصلت لحد غرق بعضها في نهر النيل ففي عام ١٠٥٩هـ/١٦٤٩م أوثق الرايس طاهر بن العمرى مركبه مائة إردب قمحا من ساحل قنا بالوجه القبلي وأبحر في سلام قساصدا شونة مصر

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١١٩٧، ص٤٧٠ حملوا له نحو ٣٥٨ إردب ٤٠ إردب قمــــح، ٣٠٠ إردب شـــعير، ١٢ إردب شـــعير، ١٢ إردب فول، ٦ إردب نرة.

<sup>(</sup>۲) نشت ۱۰۹ اسنة ۱۰۰۱هـ، ص۱۹۳

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد حامد سليمان: الملاحة النيلية في مصر العثمانية. تاريخ المصربين رقم ٧٦، الهيئمة المصريمة العاممة اللكتاب، ١٩٩٩، ص٥٥

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٠٠٣، ص٣٦٩

القديمة حتى وصل قرب جزيرة الروضة بالبر الغربى ولم يشعر إلا وانكسرت مركبه علي الأرساقية قديمة بباطن البحر الأعظم وانفتح من أسفله وغرقت بعض غلالها رغيم إغاثية بعض الريسا له (١٠). كما غرقت المركب التي بسنة أمام ساحل مصر القديمة في العام الملضى مده الهيساوية لجهة الشونة وقيدره تأثمائية وخمسون إردب ما هو من القمح تأثمائية، وما هو من الشعير خمسون، وكان علي ظهرها الرايس محمد حسن، وحين حل الوقت الأخير من الليل أثناء نوم الرايس محمد المذكور، ميا لبثت المركب أن غرقت، فأرسل الحاكم الشرعي الحنفي الأمير مصطفى – كتخذا بسلحل العنبر الشريف وهو مندوب الأمير يوسف بيك أمير اللوا السلطاني وناظر الشيون بمصر القديمة – وصحبته الشهود إلى الساحل المذكور للكشف على هذا المركب، فوجدوا الماء ملقى البسير من القمح. وقد صدر هذا الكشف بحضور الأمير مصطفى المندوب، والأمير درويسش بين على كتخذا على القلوع تابع الأمير يوسف بيك والأمير مصطفى شريجي عزبان وكتخذا بن على كتخذا على القلوع تابع الأمير يوسف بيك والأمير مصطفى شريجي عزبان وكتخذا أمين البحرين بمصر القديمة (١٠).

وربما العقبات التى تتعرض لها سفن الغلال تتجاوز حد الغرق الذى هو قضاء الله دون صنيع لأحد. فهناك شخص يدعى الرايس سليمان المعروف بأبو تمساح كتبب رسالته بالمركب الزهيرى الجارى فى ملك السلطنة الشريفة وأتى بخمسمائة إردب من الشعير مسن ساحل جرجا لجهة الشونة، ولكنه أوقف المركب عند ناحية الشيخ عثمان (\*) بإقليم الجيزية وفر هاربا ولم يعرف مكانه وقام جماعة المعرفين للمركب بإحضاره وما فيه مسن الشعير إلى ساحل الشونة وضبط ما به من غلال فوجدت نحو تلثماية وثمانون إردب فقط مسن الشعير بكيل التحويل، رغم أن رسالتها — كما ذكرنا — خمسمائة إردب شعير (\*). على أيسة حسال

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٥٣١، ص١٩٨

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٣١٨، ص ص١١٧، ١٨٨

<sup>(°)</sup> هي من القرى القديمة إسمها الأصلى منشية طموة من أعمال الجيزية، وجاء إسمها في تربيع سنة ٩٣٣هـــ قيد زمامها بإسمها الحالى. محمد رمزى: المرجع العابق، ص٢

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٥٠٩، ص١٩١

عندما ترسو مراكب الغلال هذه قرب ساحل الشونة، في التو تتم عملية التفريسغ وفحص الغلال للتأكد منها وكذلك مراجعة " تذكرة " الرسالة التي على هذه المركب لضمان وفاء صاحب الرسالة برسالته. ويقوم الوازنون والكيالون بسحب الغلال ووزنها بعدة مكاييل خاصة متفق عليها سواء – كما ذكرنا – كيل الورد، أو كيل التحويل، وهناك مكاييل خاصة بكل ساحل أو شونة مثل كيل الغلال بساحل بولاق أو حتى كيل الغلال بساحل مصر القديمة. ويقوم أيضا أمناء المخازن والكتبة بتسجيل كميات الغلال قبل تخزينها في الحواصل (المخازن) في زكائب كبيرة مصنوعة من الشعر على أيدى جماعة التراسين بالشونة، فكانت هناك زكائب للقمح والشعير والذرة والحمص....إلخ.

وكانت إدارة المدينة وعلى رأسها الحاكم الشرعى تقوم سنويا بحصر الغلال داخسل الشونة تحت مسمع ومرأى من ناظر الشونة وأمينها -- حيث كان للشونة ناظر وأميسن في وقت واحد -- حيث توجه الحاكم الحنفى بمصر القديمة وبصحبته شهود مجلسسه في عام ١٠٥٨ هـ/١٦٤٨م إلى الشونة لحصر الغلال وكان يتولى نظارتها وقتئذ الأمير يوسف بيك الذي كان أمير لوا سلطاني بجانب مهام النظارة والإشراف على إدارة شئون الشونة، والأمير محمد أفندي أمين الشونة الذي تكمن مهمته في تحصيل الغلال. وقد تبين بعد الإستفسار مسن السادة الكتبة بالعنبر الشريف أن ما تبقى من الغلال داخل الشونة بعد صرف الجناب العسالي الأمير عبدي بيك المتحدث السابق على العنبر الغلال اللازمة للجهات التسي تصرف فيها الأمير عبدي بيك المتحدث السابق على العنبر الغلال اللازمة للجهات التسي تصرف فيها وسب قانون الشونة وإدارتها نحو " أربعة آلاف وخمسمائة وإثنان وعشرون إردب ونصف إردب وثمن إردب "(١). وقد صنفت هذه الكمية إلى عدة أنواع كما هسو معين بالمقاطعة الديوانية وجاءت في الجدول الثالي:

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٣٠٤، ص١١٢

| وحدة الوزن | الكمية               | السلعة |
|------------|----------------------|--------|
| إرىب       | ٤٠٣ + ثلثاى وربع ثمن | قمح    |
| إردب       | ١٣١٣ + قيراط واحد    | شعير   |
| إردب       | 01,0                 | فول    |
| إردب       | 197                  | حمص    |
| إرىب       | ۸۹۰,۷٥               | نرة    |
| إردب       | 1778,0               | حلفاة  |

وهناك على طول القرن السابع عشر العديد من الأوامر الصادرة من قبل الحاكم الشرعى بهدف حصر الغلال وكتابة الحجج بالباقى والمنصرف مما بداخل الشونة (1). والحق إنه قد تعددت أوجه المنصرف من الشونة، فيخرج منها الجراية المقررة لكل أمير من أمراء الأوجاقات على العادة المتبعة فى قانون الشونة (٢). وكان لكل شخص أو أمير من هؤلاء قدر معين من الجراية ويحدد فيها أنواع الغلال وفى بعض الأحيان الخارجة عن عدادة الشونة. فالأمير عبد الرحمن بن أحمد من أمراء المتفرقة رغب فى إخراج جرايته وقدر ها ٤ إردب قمح وإردبان ونصف شعير، فأخرج له منصور بن رقبة خمسة أرادب قمح وإردب ونصف شعير وبذلك أبدل إردب الشعير بإردب قمح دون أمر من الأمير بيالة أمين العنبر الشريف وشهد بذلك السادة اليازجية (الكتبة) بالشونة وجماعة المباشرين والأضاباشية بالشونة الكانت الجراية أحيانا كثيرة تتعرض للسرقة.

وكانت تخرج أجزاء كبيرة من غلال شونة مصر القديمة لصالح الحرمين الشريفين أيضا والتى تعتبر بمثابة (مخزن غلال الدولة). وكان هناك ناظر خاص للأنبار الشريفة (الحرمين الشريفين) بمصر القديمة ليرعى شئونها ويضمن توفير الغلال اللازمة لها. فيوسف

<sup>(</sup>١) انظر: ملحق رقم (٥) كنموذج لحصر الغلال بشونة بمصر القديمة في إحدى السنوات (١٠٥٨هـــ/١٦٤٨م).

<sup>(</sup>۲) إصطلاح جراية: هو أجر أو منحة أو علوفية تصرف لبعض الأمراء وهي شهرية وتساوي إصطلاح جامكية. انظر: أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٩، ص٥٩٥

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٩، م٩٣، ص ص١٤، ١٥

أغا أغاوات الرسايل السلطانية ببولاق لعام ١٩٦٠هـ كان في نفس الوقت ناظرا على الأنبلر الشريفة بمصر القديمة يباشر المراكب المحملة بالغلال ويعاقب المراكبيـة المتخلفيـن عن رسالتهم تجاه الأنبار (١). فمن المعروف أن مصر كانت تزود الحجاز بما تحتاج إليه من غلال منذ صدر الإسلام وظلت هذه السنة مستمرة في العصر العثماني، حيث أقر سليم الأول نحـو سبعة آلاف إربب غلال لذلك، وصدق على هذا قانون نامة ولكن هذه النسبة زادت فيما بعـد خلال النصف الأول من القرن السابع عشر حتى وصلت إلى ١٢٠٠ إربب إضافة إلى مـا قرره السلاطين لقضاة مكة والمدينة وهو ٢٦٥ إربب ترسله مصر كل عام (١). لذلك نشـطت العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الحجاز وكان لتجار مصر القديمة نصيب وافر منها، وهـو ما سوف نلاحظه أثناء تعرضنا للتجارة الخارجية بالمدينة.

وكان لأثوار السواقى السلطانية نصيب من غلال الشونة مسجل ذلك بالتذاكر الديوانية وفى دفتر المباشر بالسواقى المذكورة نظير أجر معلوم يسدده أمين هذه السواقى، وكذلك أجر الكيالين واللواحين والمساعدين، وأجرة حمير وزكايب وشوانين من العنبر، فقد دفع الأمير سليمان بن الأمير محمد جاويش أمين السواقى عام ١٠٧٨ه نحو عشرة الآف وخمسمائة وثمانية من الفضة الأنصاف نظير الغلال التى أخرجها من عنبر مصر القديمة (٣).

وقد قدرت دفاتر الروزنامة الأموال التي خرجت من الخزينة العامرة عام ١١١١هـ لصالح علف أثوار السواقي هذه فجاءت نحو عشرة آلاف بارة(٤).

وبجانب العسكر والأغاوات كان أيضا لكل من رجال المالية والعلماء والشيوخ نصيب من غلال الشونة. وكان الأمين يوزع النقاوى على كل قرية على أن يسجل ذلك في نصيب من غلال الشونة بعد ذلك تطرح دفاتر خاصة ليستوفى مقدارها وقت الحصاد. وإذا تبقى غلال في الشونة بعد ذلك تطرح

<sup>(</sup>١) محكمة بولاق: س٥٨، م٥٧٣، ص٤٤٤

<sup>(</sup>٢) حسام محمد عبد المعطى: العلاقات المصرية الحجازية في ق١٨، الهيئة المصرية العامــة الكتــاب. سلمــلة تــاريخ المصريين رقم ١٤٩، ١٩٩٩، ص٢٥٥

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٥٨٥، ص ٢٣١

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> دار الوثائق: دفتر مال وارد الخزينة العامرة من أقلام سنة ١١١١هـــ رزنامة ٢١١١. – رقم الحفظ السنوى ٦، عيـــن ٢٩، مخزن تركى ١

كميات منها في القاهرة، وأحيانا تباع للتجار المصريين أو الأجانب (الافرنج) في الثغور بعد موافقة الباشا(١).

وفى أوقات كانت السلطنة العثمانية تحتاج كميات من الغلال، فيقوم الباشا على الفور بإصدار أو امره بطرح وتجهيز الكميات المطلوبة من بولاق ومصدر القديمة والقاهرة والإسكندرية وإرسالها إلى إسطنبول.

# و. النشاط التجاري مع أنحاء مصر المختلفة:

ارتبطت مصر القديمة خلال القرن بعلاقات تجارية مع أقاليم مصر المختلفة ســواء مدن الصعيد أو الدلتا أو حتى باقى أحياء القاهرة ولاسيما حى بولاق وطولون. وقد ظهر ذلك بجلاء فى عملية تبادل السلع المختلفة أو الرحلات التجارية البعيدة التى يقطعها التجــار فــى عمق نهر النيل الذى كان أهم طريق تجارى ربط بين شمال مصر وجنوبها.

### ١. مع أقاليم الصعيد:

تعود العلاقات التجارية بين مصر القديمة والصعيد إلى ما قبل القرن السابع عشر. فقد كثرت الرحلات التجارية بينهما منذ القرن السادس عشر عبر نهر النيل لنقل الغلال المختلفة إلى شونة مصر القديمة أو سلع أخرى مما تحتاجها المدينة وتتوافر في صعيد مصر. فنقل الرايس محمد بن على كميات كبيرة من القمح من فلاحين ناحية الدوادية بالوجه القبلي على ظهر المركب الزنكي إلى مصر القديمة عام ٩٣٧ههلال. وكذلك تذكر الوثائق وجود رحلات تجارية في النصف الثاني من القرن المسادس عشر بين مصر القديمة وملوى وجرجا، وقدرت إحدى هذه الرحلات التي تمت عام ٩٨٨هه بنحو خمسة ونانير ذهابا وإيابا(١). ووصلت هذه الرحلات في عمق النيل حيث أبحر النوتية (البحارة) من جزيرة أبريم إلى مصر القديمة والعكس ومثل هذه الرحلات كانت

<sup>(1)</sup> عراقي يوسف محمد: المرجع السابق، ص١٩٤

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> دشت ۱۱ لسنة ۹۳۷هـ

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٥، م٢٢٥، ص٥٣

تحتاج مرشد أو كشاف يرشد هؤلاء التجار الغرباء إلى الأماكن التى يقصدونها نظير أجر معين (١). ويذكر أن جماعة من جزيرة أبريم هذه وبلاد النوبة وساو حضروا في بداية القرن السابع عشر وبالتحديد في جمادي الثاني عام ١٠١هـ/١٠٩م إلى ساحل مصر القديمة قبالة سوق دار النحاس واشتروا من المدينة نحو مائة وعشرون سيفا جديدا وقاموا بشحنها في مركبهم، ولما استفسر منهم الأمير حسن جاويش صوباشي مصر القديمة آندنك عن سبب شرائهم لهذه السيوف، فأجابوا إنها لأمير أبريم تكون له عونا لإخماد حركات التمرد التي نشبت ضده في الجزيرة (٢).

وكانت المدينة تستقبل من صعيد مصر كميات كبيرة من الفحم والحطب خاصة مسن الأقصر وكذلك الحلفاة التي تقدر بالعقدة، حيث كانت تستخدم في المطابخ والأفسران الحديد داخل المدينة (٢). وعملية نقل هذه البضائع تتم على ظهور المراكب النيلية نظير أجرة معينة، أما أهم سلع الصعيد للمدينة ولا شك - هي الغلال بجميع أنواعها سواء القمح أو الفول أو الشعير، وقدرت بكميات كبيرة خلال القرن يصعب حصرها كما سبق الإشارة. لذلك حرصت الإدارة العثمانية دوما على ضرورة وصول هذه الشحنات إلى شونة مصر القديمة. فصدرت العديد من الأوامر التركية لهذا الغرض.

أما إقليم الفيوم الذي هو في عداد صعيد مصر، فتؤكد الوثائق على وجود الصحالات التجارية والإجتماعية الوثيقة بين المدينتين منذ بداية القرن. فتذكر سحلات الدشت لعام التجارية والإجتماعية أن المعلم على بن صولى الكباشي من أهل مصر القديمة قد تسلم من

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٢، م٩٣، ص٩٤، وجزيرة أبريم هي إحدى قرى مركز عنيبة بمحافظة أسوان وهي من القرى القديمة وسميت في فترة من الفترات بإسم "القابضة" لأنها كانت مركزا لإقامة القابض أي الصراف المعيسن لتحصيل الأموال الأميرية المقررة على أراضي بلاد مركز الدر. انظر: رمزى: القسم الثاني ج٤، ص٣٠، وينكر ابن الوكيل في التحفة أن الوالي محمد باشا المعروف بقول قران (١٩١١/١٦٠١هـ-١٩١٧م) نفي إلى تلك الجزيرة نحو ١٣ سنجقا بعد رفع السالينات (المرتبات) عنهم لما عرف أنهم قد تورطوا في قتل الوالي إبراهيم باشا والي مصر عام ١٩١٣هـ ١٩٠١هـ انظر: ابن الوكيل: المصدر السابق، ص١٦٧

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٨٢، ص٢٣٧

<sup>(</sup>٢) تقدر الحلفاة بالعقدة أما الحطب فيقدر بالشدة، وزنة كل شدة نحو خمسة أرطال بــــالمصرى. انظـــر: محكمـــة مصـــر القديمة: س٩٥، م٥٢، ص١١٠

ناحية أم الخنازير بالفيوم (\*) ثلاثة وثلاثون زكيبة من الفول الصعيدى السالم من العيوب وتقدر كل زكيبة بنحو ٤ وبيات بالكيل المصرى (١).

وقد تردد العديد من أبناء مدينة الغيوم على مصر القديمة، وبمرور الزمن أصبح لهم كيان إجتماعى داخلها. وكانت العادة المتبعة على الأحمال الواردة من ناحية الغيوم، أن كل حمل محزوم عليه موجب ٣٥ نصف فضة. وقد اعترض على ذلك شخص يدعى عبد الباقى الغيومى حضر إلى مصر القديمة عام ١٠٧٩هـ ومعه أحمال كثيرة، ولما طلب منه الموجب وهو ٣٠ نصف ناقص عن القانون و ٥ أنصاف عادية للسيدار فإمتنع عن الدفع رغم تحذير موسى اليهودى – وكيل الملتزم على الموجبات – له، لذلك رفع إمضائه الجمالي يوسف الشاد بديوان الموجبات (١).

وخلاصة القول أن صعيد مصر كانت بمثابة مخزن الغلال والبضائع لمصر القديمة خلال القرن، نشطت بينهما الصلات التجارية والإجتماعية. حيث استقر بعض الأهالي مسن الصعيد بمصر القديمة وانتشروا في معظم خططها وامتلكوا العقارات ومارسوا العديد مسن المهن. فالمحترم عبد الجواد بن الحاج محمد من أهالي كوم أذريح بالوجه القبلي قاطن بمصد القديمة ويعمل تبان بها، ومحمد بن أحمد بن غزالة من أهالي ناحية قفارة بالبهنساوية يقطن بمنزل مساحته ١٢ سهما من أصل ٢٤ سهما بحارة الدخامسة بفم الخليج، ورأينا من قبل العديد من الرباع خصصت لهم "مثل ربع الصعايدة " وغيره من الأماكن بالمدينة ..... إلخ.

#### ٢. مع مسدن الدلتا:

دائما ما يتردد أن مصر القديمة قبلتها الصعيد بينما بولاق تولى وجهها شطر الوجه البحرى. هذا الحكم يحتاج بعض المراجعة. ذلك أنه يعنى أن مصر القديمة ليسس لها أى نشاط – ولو على نطاق ضيق – مع مدن الوجه البحرى. إننا نؤكد علسى وجسود روابسط جمعت بين أبناء مصر القديمة والوجه البحرى، صحيح أنها علاقات لم تكن على نفس

<sup>(\*)</sup> أم الخنازير: وردت بهذا الاسم في دفتر تربيع ولاية فيوم وبهنساوية واجب سنة ٩٣٣. فيوم ناحية رقم ١٢٧

<sup>(</sup>۱) نشت ۱۲۱ اسنة ۱۰۱۳هـ، ص۸۸

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٩٩٢، ص٣٦٥

الدرجة التي كانت لها مع الوجه القبلي. فقد كان السنا المكي والسنا الصعيدي والخيار شـــنبر يحمل من مصر القديمة إلى الثغر السكندري<sup>(١)</sup>.

وكانت المراكب تبحر من مصر القديمة إلى المنوفية بفرع النيل ذهابا وإيابا انقل البضائع والغلال. فتذكر الوثائق وصول مراكب مصر القديمة إلى ساحل شذوان (شنوات) بالمنوفية (٢). وفي عام ١٠١٠هـ/١٠٠٠م استأجر عبد المنعم بن الشيخ صالح المعروف بالمساطى عين أعيان السادة التجار بمصر القديمة أراضى طينا سواء بناحيتي دمنهور شبرا ومنية نما لمدة سنة بأجرة ٣٤٠٠ نصف فضة (٣).

ومن ناحية أخرى امتلك رجل من طوخ (من أعمال القليوبية) قطعة أرض خلف دار · النحاس قرب حمام السادة الأربعين والشيخ محمد الحويوى، ولكنه قام ببيعها عام ١٠٥٥هـ/١٦٤٥م(٤).

ولدينا وثيقة في عاية الأهمية مؤرخة بتاريخ (١٤ ذى الحجة لعام ١٠٥٤هــ) تؤكد نقل العجوة البلح من إقليم الشرقية إلى مصر القديمة، ويقدر ثمن قنطار العجدوة بنحدو ١٥ قرشا<sup>(٥)</sup>. وهناك وثيقة أخرى بتاريخ ١٠٧٦هــ توضح أن شخصا يدعى على بن شاهين بدن منصور من أهالى منية خباج بإقليم الغربية أصبح الآن يقطن بمصر القديمة ويعمدل بمقهى بخط حمام جمدار، بل أصبح يتاجر في البن الأخضر بشكل يخدم مهنته (١٠). وتعود أهمية هذه الوثيقة والعشرات مثلها على مدى انتشار بعض أهالى الوجه البحرى داخل المدينة، ولا ريب أن ذلك جاء نتيجة طبيعية وتأكيدا على العلاقات التي جمعت بين الطرفين.

<sup>(</sup>١) محكمة الباب العالى: س٧٤، م٢٧٢٣، ص٥٠٠

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٣، م١١٨٥، ص٢٢١ لعنلة ٩٧٩هـ

<sup>(</sup>٢) محكمة الباب العالى: س٧٤، م٣٦٢، ص٤٢٦

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٥٤٦، ص ٢٧١

<sup>(</sup>٥) نفسه م ۲۱۲، ص ۲۱۲

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م١٣٠، ص٥٨

#### ٣. مع بولاق القاهرة:

كانت بولاق بجانب مصر القديمة منفذا رئيسيا للقاهرة على النيل خلل العصر العثماني. وتشير نيللي حنا كيف كان لبولاق عمقا في تاريخ مصر العثمانية، وكيف كان لبولاق عمقا في تاريخ مصر العثمانية، وكيف كان لمينائها دورا هاما لتجارة ومرور القاهرة يقصدها التجار في سهولة ويسر من كل صوب وحدب (١).

أما عن العلاقات التي ربطت بين مصر القديمة وبولاق فهي علاقات قديمة تعود إلى ما قبل فترة الدراسة التي يتناولها بحثنا هذا فالمراكب النيلية والحركة التجارية كانت بينسهما منذ بداية العصر العثماني فتسجل الوثائق سير المراكب بينهما محملة بالغلال والبضائع المختلفة بل أنه في أحيان عديدة كانت البضائع تنقل من الوجه القبلي إلى الميناءين مناصفة. فقد حمل الخواجا عبد الصبور بن أبي الفتح العجمي من ناحية الأخضرين بالوجه القبلي إلى ساحل بولاق ومصر القديمة على ظهر مركبه العشاري ٤١ حملا من الفحم المحروق و ٢٨٧ قنطارا بالوزن القبلي من حطب السنط(٢).

وتذكر سجلات المحاكم الشرعية العديد من النماذج التي تدل على العلاقات التجاريسة التي ربطت بين أهالي المدينتين من بيع وشراء أو استثجار أو حتى قروض. ففى عام ١٠٠٩ هـ اقترض محمد بن يوسف بن خليل الوفائي القاطن بمصر القديمة مبلغا قدره (٠٠٠) نصف فضة من الحاج على بن أحمد بين عبيد الشهير بالدبش المتسبب في الأرز ببولاق ردولات الشونة غلال مصر القديمة والعاملين بسواة فقد إشترى يوسف بن حميده أحد رجالات الشونة المذكورة ٢٠٠ إردب من الفول الصعيدي من المعلم أحمد بن موسى عين أعيان سماسرة الغلال في بولاق وقد تمت هذه الصفقة عسام

<sup>(1)</sup> Nelly Hanna: An Urban History of Bulaq in The Mamluk and Ottoman Periods. Cairo, 1983. P7

<sup>(</sup>٢) محكمة بولاق: س٢٤، م٢٩٦١، ص٥٣٥ لسنة ١٠٧٠هـ وكذلك نفس المحكمة: س١٩١، م٢٣٠، ص١١١

<sup>(</sup>٢) محكمة بولاق: س٢٢، م١٤٠٥، ص٣١٣

1.۰۲۳ هـ / ۱۰۲۳ م نظير مبلغ تسعة آلاف نصف فضة (۱). بل ذهبت العلاقة بينهما لأبعد من ذلك فقد عقدت العديد من المصاهرات بين أهالى المدينتين، وحملت أسماء بعض الحارات بمصر القديمة مسمى حارات أخرى في بولاق نذكر منها على سبيل المثال حارة الدخامسة بفر الفليج وحارة الدخامسة ببولاق.

والجدير بالذكر أن كميات الملح الخاصة بتمليح الجلود بمصر القديمة كانت تخضيع لإلتزام سقالة مقاطعة خضراء بولاق وشونة الملح السلطاني لبعض فيترات القيرن السيابع عشر. فتذكر سجلات الدشت إنه في عام ١٠٥ههـ اهيلام متوجه السيد الشريف جمال الدين يوسف العاملي الوكيل الشرعي عن المعلم يعقوب المهدوي الملتزم بسقالة المقاطعة المذكورة. إلى خط حمام جمدار بمصر القديمة بعدما نما لعلمه أن جانب من الملح موضوع بحاصل داخل حارة الخواجا أبو سعيدة المغربي بالخط المذكور وكان مقداره نحو سيعة أرادب ولي يؤخذ عليه موجب لجهة الملتزم المذكور، ولكن ثبت للوكيل الشرعي إن هذه الكمية من الملح خالصة من جانب الموجب الجاري به العادة (٢).

وبجانب بولاق ارتبطت مصر القديمة بعلاقات مختلفة مسع بساقى أحيساء القساهرة العثمانية، فتؤكد الوثائق على وجود حالات بيع وشراء بين مصر القديمة وقناطر السباع وحى طولون والصاغة وغيرها . فيذكر أن الحطب كان ينقل من شون مصر القديمة على ظهور الجمال إلى حى طولون خلال القرن<sup>(۱)</sup>. وفي عام ١٠٥٨هـ اشسترى منصور بسن سليم الجزيرى التاجر بسوق الجملون من الحاج على بن كشك العداد بشونة مصر القديمة، حصسة قدرها ثمانية أسهم شائع ذلك في جميع المكانين الكائن أحدهما ببولاق والثاني خارجها بسرأس

<sup>(</sup>۱) محكمة بولاق: س٢٩، م٢٤، ص١٦٠، وعن التعاملات بين شونة الغلال بمصر القديمة وسماسرة الغلال ببــولاق انظر: محكمة قناطر السباع: س١٣٤، م٢، ص١ توضح الصفقة التي تمت عام ١٠٦٧هــ

<sup>(</sup>۲) دشت ۱۷۶ اسنة ۱۰۲۰ هـ م ۹۱۰

<sup>(</sup>۲) محكمة طولون: س۲۰۱، م۹۰، ص۲۰۰

درب ابن كله بخط رملة العرب، وقدرت هذه الحصة بــ ١٥٨ قرشا من الفضة الأبى كلــب الكبير (١).

وتعتمد باقى أحياء القاهرة على القمح الوارد من شونة الغال بمصر القديمة أو بولاق الذى ينقل إليهم فى زكائب على ظهور الحمير والجمال أو البغال، وكذلك المصنوعات الفخارية لاسيما القال التى يتم شغلها بفم الخليج [حارتا الكيزانية والدخامسة]. وكما ذكرنا في بداية هذا الفصل، فقد امتلك العديد من تجار مصر القديمة عقارات وأماكن تجارية بالقاهرة المحروسة والعكس بالنسبة لتجار القاهرة، فوجدنا السيد عبد الفتاح أبو الأكرام الوفائى يمتلك مصبغة معدة لصبغ الحرير بخط قنطرة أق سنقر، وعدة أملاك أخرى بسويقة السباعين وحول الجامع الأزهر، ورأينا كيف كان له ولولديه محمد أبو الفضل وعبد العرازق أبو العطا علاقات تجارية راسخة مع تجار القاهرة المحروسة.

#### التجارة الظارجية:

كان طبيعيا أن تكتمل أركان الزاوية، فالنشاط التجارى الذى شهدته المدينة على الصعيد الداخلى لابد وأن يوافقه نشاطا آخر لا يقل عنه أهمية ألا وهو النشاط الخارجى. فمخطئ من كان يظن أن نهاية أحلام مصر القديمة تتبلور فقط حول علاقاتها مع صعيد مصر أو الوجه البحرى لتوفر ما يمكن توفيره للقاهرة التي تمثل مع بولاق منفذى العاصمة على النيل فقط. بل خرجت المدينة من عباءة تلك الدائرة لتساهم في النشاط الخارجي الذي شهدته مصر العثمانية خلال القرن السابع عشر.

فموقع مصر الجغرافي مكنها من أن تلعب دور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب، وأن تتحكم في تجارة الترانزيت (العبور) نظير المكوس الجمركي المفروض على هذه التجارة. كان ذلك وراء ثراء دولة المماليك في مصر والشام، هذه الدولة التي تحكمت في تجارة البحار الشرقية الوافدة إلى مصر عبر البحر الأحمر من الجزيرة العربية واليمن والهند

<sup>(</sup>۱) باب عالی: س۲۲، م۲۹، ص۸

حتى ظهر البرتغاليون بأسطولهم فى البحر الأحمر ووصل فاسكو داجاما إلى مداخل البحسر لعرقلة النشاط التجارى العربى فى المحيط الهندى منذ عام ١٥٠٢م وأسر بعض البحارة العرب، وفرض الحصار البرتغالى على المياه الشرقية بقوة عام ١٥٠٦م خاصة بعد وصول البوكيرك(١). بل وصل الأمر لحد مهاجمة البرتغاليين عدن ومخا وسواكن واستولوا على جزيرة كمران واشتد تهديدهم لجدة، فأرسل الغورى أسطولا من ميناء السويس بقيادة حسين الكردى الذى تمكن من طرد الأسطول البرتغالى حتى مشارف الهند فتبعه الكردى بعدما أرسل إليه الغورى حملة بحرية أخرى بقيادة سليمان الريس غير أنهما لم يحققا النجاح المطلوب(١). وجاء طريق رأس الرجاء الصالح وموقعة مرج دابق ليسطوا نهايهة الدولة المملوكية فى مصر. وبعد ذلك استطاع الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا هزيمة الأسطول البرتغالي أمام شواطئ مصوع وبنوا القلاع وطردوا البرتغاليين نهائيا من المنطقة منذ عام استطاع العثمانيون أن يعرقلوا حصار البرتغاليين للطرق القديمة. وحلت الأساطيل الإنجليزية والهولندية محل الأسطول البرتغالي فترة القرن السابع عشر.

وكان نجاح العثمانيين في إحكام قبضتهم على تجارة البحر الأحمر ومدنه مع وجود المنافسة التجارية بين كل من الإنجليز والهولنديين وكذلك الفرنسيين واهتمام هذه القوى بتجارة مصر على ذلك كان له أثر في إثراء ونشاط تجارة مصر في المنطقة خلل الفترة موضع الدراسة.

والحقيقة أن هدفى من إلقاء الضوء حول تجارة البحر الأحمر عند معالجتى للتجارة الخارجية لمصر القديمة جاء ذلك مرهونا بطبيعة اتجاه المدينة وتجارتها صوب تلك الأصقاع أكثر من غيرها. فلم تكن هناك علاقة تجارية صريحة بين المدينة ودول أوربا رغم تبادل

<sup>(</sup>١) عبد الرحيم عبد الرحمن: فصول من تاريخ مصر الإقتصادي والإجتماعي في العصر العثماني، ص١٢٢

<sup>(</sup>٢) مصطفى على المعيوفى: تاريخ التجارة الخارجية فى مصر إبان الحكم العثمانى. رمعالة ماجستير بآداب القساهرة عسام ١٩٧٢، ص٣٥

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، ص١٠٠

العديد من السلع والبضائع بينهما، ولكن ذلك يتم من خلال وسيط كان في معظم الأحيان هـو ميناء بولاق النشط مع مدن الشمال أكثر من غيرها.

وقد تعددت الطرق التجارية بين مصر وبلدان البحر الأحمر وإفريقيا فتؤكد الوئسائق وجود طريق تجارى صريح بين مصر القديمة وبلاد الحجاز حيث تدخل المراكب من بسلاد الحجاز الشريف إلى السويس ومنه عبر الجمال إلى خط حمام جمدار مباشرة (۱). وهذا يعنسى أن منطقة حمام جمدار كانت بمثابة محطة تجارية للمدينة. وغير خاف أن الجمال آنذاك كانت أهم وسيلة للنقل عبر دروب الصحراء، وأى رحلة تقصد السويس مثلا لابد من اصطحابسها عدد لا بأس به من الجمال. فقد أقر الرحالة تفنو إنه تحرك من القاهرة صوب السويس بشم عاد في موكب عدته ٢٠٠٠ جمل (٢).

وتذكر وثيقة أخرى مؤرخة في ١٧ شوال عام ١٠٨٩هـ/١٩٧٩م وجود طريق برى خالص إلى الحجاز دون عبور البحر الأحمر، حيث تقلع قوافل الجمال من مصر المحروسة إلى مكة المشرفة عبر سيناء وجنوب فلسطين ثم جبل عرفات ومنى، وتعود أدراجه مسرة أخرى من حيث أتت (٢). إضافة إلى طريق النيل الذي يربط مصر القديمة مع بلدان إفريقيا. ومن خلال هذه الطرق انتقلت تجارتها الصادرة والواردة إلى عدة نواح مختلفة.

## نجارة مصر القدرمة مع الجزيرة العربية والقدس والهند:

ساعد الطريق التجارى بين مصر والحجاز على وجود علاقات تجارية بين البلدين، ولما كان الطريق طويلا وعبر الدروب الصحراوية الوعرة عمل حكام مصر علي تأمينه وتوفير المياه اللازمة للقوافل المسافرة عن طريق إصلاح بعض عيون الماء. فقد قام السلطان الناصر محمد بن قلاوون بتنظيف بعضها في الطريق بين مصر ومكة عام ٨٢٨هـ(٤).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القليمة: س١٠٣، م١٠٨٤، ص٤٠٠ لسنة ١٠٨٠هــ

<sup>(</sup>r) Thevenot Op. Cit. P308

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢١٠٨، ص١٥٦٦ لمنة ١٠٨٩هـــ

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> عبد القادر بن محمد الجزيرى: درر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة. مخطوط بدلر الكتب القومية. تاريخ رقم ١٠٥٧، ميكروفيلم ٣٥٧٤٩، ص١٠٨

وكان ميناء الطور هو الميناء الرئيسي للحركة التجارية مع الجزيرة العربية حتى سنة ١٩٥١هــ/١٥٤٦م عندما أصدر السلطان سليمان القانوني أوامره بنقل النشاط التجاري من الطور إلى السويس في أعقاب مهاجمة إستيفان داجاما للطور في إبريل ١٥٤١م (١). ولكن لا يعنى ذلك إهمال الميناء كليا. فقد ذكر الرحالة أوفنجتون Ovington الدي زار ميناء الطور Toar عام ١٦٨٩م أن القوافل العائدة من مكة إلى مصر تأتي إليه للتزود بالماء (٢). وعموما تؤكد الوثائق أن مدينة السويس هي المحطة الأساسية لتجارة العاصمة مع بلاد الحجاز، وأن ميناء السويس على البحر الأحمر يدار بواسطة القاهرة الكبرى التي تبعد عنه بنحو ٥٠٠ أو ٢٠ ميلا(٢).

وقد قام تجار مصر القديمة بحمل الماء على ظهور الجمال إلى مكة المكرمة نظير مبلغ يدفعه هؤلاء التجار للجمالة. فقد دفع الحاج يوسف بن وفا الحطاب بخط فم الخليج لكل من منصور بن بطيحة وولده سلامة الجمال كلاهما بساحل مصر القديمة مبلغا قدره سيتون قرشا عن حمل واحد ونصف حمل من الماء من مصر المحروسة إلى مكة المشرفة ذهابا وإيابا<sup>(٤)</sup>. بل أن بعض الجمالة بمصر القديمة يسافرون بجمالهم لصالح بعض التجار إلى مدن الحجاز لنقل البضائع نظير أجر معلوم. حيث سافر ياسين بن سعد الدين الدخميسي بفم الخليج عام ١٩٧٧هـ/١٦٢ مع الحاج عياد بن عمر الجيزي إلى بندر مكة وجدة لنقل بضائع لسه على ظهر جماله نظير ١٢ قرشا أجرة حمل ثلاث جمال فقط (٥).

<sup>(</sup>۱) الجزيرى: المصدر العابق، ص ٤٤ – وقد زار الطور الرحالة Pitts (١٦٨٥م) وقال إنها مدينة صغيرة كانت بها بعض الإصلاحات، وميناتها الهام يمر عبره المعافرين، وتتقل سيناء إلى الطور الكثير من الفاكهة خاصة المشمش بعض الإصلاحات، وميناتها الهام يمر عبر حافة الجبل الذي يبعد عن حافة البحر بنحو ٦ أو ٧ أميال. انظر: المخزن في صفائح، ويكون العبفر عبر حافة الجبل الذي يبعد عن حافة البحر بنحو ٦ أو ٧ أميال. انظر: Joseph Pitts: Voyage de 1685 AÉTÉ imprime en 1981 Francais. P142

<sup>(</sup>Y) John Ovington: Voyage de 1689 – AÉTÉ inprime en 1981 Français. P154

<sup>(</sup>r) Ovington: p157

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القنيمة: س١٠٣، م٠١١، ص٤٠٩ لمنة ١٠٨٠هـ

<sup>(</sup>٥) محكمة مصر القديمة: س١٩٨، ٤٩٧، ص١٩٨

وكانت الغلال هي أهم صادرات مصر القديمة إلى الحجاز خارجا ذلك عن غلال الحرمين الشريفين التي أشرنا إليها في موضع سابق إضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل البقسماط والحلبة والجبن .... إلخ. يتضح ذلك من الإرساليات التي يرسلها تجار المدينة إلى الحجاز . فهناك وثيقة هامة مؤرخة في ٩ ربيع أول ١٨٠١هـ بمحكمة مصر القديمة توضح الشحنة المحزومة من مصر القديمة لبندر السويس ومنه إلى بندر جدة هذه الشحنة الجارية في تعلق الأستاذ الأعظم عبد الرازق أبو العطا بن وفا من كبار تجار مصر القديمة وتفاصيلها.

| وحدة الوزن      | وحدة الشحن             | الكمية | السلعة            |
|-----------------|------------------------|--------|-------------------|
| إردب            | حمل                    | 77     | قمح               |
| إردب            | حمل                    | 97,70  | فول               |
| قنطار           | حمل                    | ٣ وثلث | بقسماط            |
| قدرة            | زلع–عنها ٦ وثلثي حمل   | 1.     | زيت مبارك         |
| إردب            | حمل                    | ١٢     | أرز               |
| بط(*)           | زلع–عنها ٣ وثلث حمل.   | ٥      | جين               |
| إرىب            | حمل                    | 0      | عدس               |
| -               | عنها– ٥ وثلث حمل       | ٨      | أقفاص             |
| _               | حمل                    | ۲      | كشك               |
| إردب            | حمل                    | ١,٥    | حمص               |
| إردب            | حمل                    | ۲      | فريك              |
| بطة             | حمل                    | 40     | دقيق              |
| قنطار           | مراود عنها ٦ وثلثي حمل | ١.     | سمن – عسل – طحينة |
| قدرة – خل – جرة | زلعة عنها ٨ وثلثي حمل  | ١٣     | زيت وزيتون وخل    |
|                 | حمل                    | ١      | حلبة              |

وقد قدرت الكميات السابقة بنحو ١٦٧٨٠ نصف فضة (١). أما واردات مصر القديمة من الحجاز فيأتى على رأسها البن اليمنى إضافة إلى بضائع يمنية أخرى. ففى عام ١٠٨٠هـ نقل على بن جعفر الفيومى السواق بمركب الحاج سليمان الشاطبى من بــــلاد الحجــاز إلــى السويس ومنها إلى خط حمام جمدار نحو أربعة قناطير بن أخضر قلب مغربل بالوزن المعتاد

<sup>(\*)</sup> بطط: مفردها بطة وهي وعاء من الجلد كالقربة وقال الجبرتي في تعريفها " وهي الظروف المصنوعة مـــن الجلود التي تسمى بطط. انظر: أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيل ص ص ٢٠، ٤١

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢٩، ص ص٥٣، ٥٤

ففى عام ١٩٨٠هـ/١٩٧٩م توجهت مركب النبيطى التى تحمل كميات من الفول ملك الحاج على بن نجيم التراس بعنبر مصر القديمة إلى بنسدر جدة المعمور بالحجاز الشريف (٣). بل وأبعد من ذلك فقد حمل الحاج أحمد بن أحمد الحلفى شيخ طايفة المعاصرية بمصر عام ١٩٨٠هـ/١٨٨م ما جملته نحو ١٠٠٠ قلة من الزيت الحار المبارك المستخرج من بذر الكتان و ٢٠٠٠ إردب أرز أبيض مكتال بالكيل المصرى كل ذلك على ظهر مركبه من بندر السويس إلى بندر جدة، وعليه أن يبيع هذه السلع ويشترى بثمنها بن قلب يمنى سالم من العيوب وأن " يحمله بالمراكب من بندر جدة إلى السويس ثم إلى مصر المحروسة وبينهما حديث كان له شريك يدعى الخواجا محمد بن الخواجا أحمد الشهير بالخطيب — الله تعسالى بالربح فى ذلك يكون محسوبا بينهما نصفين بعد المصاريف اللازمة ..... "(١٠).

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٠٨٤، ص ص٠٤٠، ٤٠١ – لنظر: ملحق رقم (٧) الخاص بتجارة الين بين مصر القديمة والحجاز من خلال مدينة السويس.

<sup>(1)</sup> Michel Tuchscherer. La Flotte Inperiale De Suez 1694-1715. Turcica. 20 – 1997 pp47-59. France p48

وكذلك انظر: حسام محمد عبد المعطى: المرجع السابق، ص ص١٥٢، ١٥٣

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١١، ص٧

<sup>(1)</sup> محكمة الزاهد: س ١٨١، م ٢١٨، ص ٨٨ أعوام "١٠٩٧-١٠٩٧ه..."

وقد وصلت البضائع الهندية إلى مصر القديمة عن طريق المدن اليمنية والبدر الأحمر منذ وقت مبكر عندما خضعت اليمن لحكم العثمانيين، وأصبح الباشا اليمندي يجلس على الحكم تحت سلطة العثمانيين نظير دفع الجزية السنوية (١٠). وقد لاحظ بعض الرحالة الذين زاروا مصر خلال القرن نعنى Edward Brown في فترة (١٦٧٣-١٦٧٣) هذه العلاقية التجارية التي جمعيت بين مصير والهند، وكثرت البضائع المتبادلية بينهما، وأن نظام التعامل بينهما قام في بعض الأحيان بطريقة المقايضة بدلا من النقود (١).

وتثبت الوثائق وجود علاقة بين مصر القديمة ومدينة القدس الشريفة، فقد عزم الشيخ عبد الرازق أبو العطا بن وفا في عام ١٠٩١هـ الذهاب إلى القدس، وقد احتاج لرجاته هدف جماعة لخدمته وحراسته نظير مبلغ من المال. فإصطحب معه نحو ١٦ شخصا منهم القرابيين والسقايين بمبلغ ١٦٨٠ نصف فضة ذهابا فقط<sup>(٦)</sup>. والوثيقة لا تحدد هدف الشيخ عبد السرازق من رحلته، ولكن يبدو لنا منذ الوهلة الأولى أن غرضها هو التجارة وذلك لإصطحابه هؤلاء الأنفار بغرض الخدمة والحراسة.

### أجارة مصر القدرمة مع بلدان إفريقيا:

بجانب طريق البحر الأحمر ومدنه مثل جدة وينبع والسويس والدور الذي لعبه في تجارة مصر القديمة مع بلدان الجزيرة العربية، وجد طريق آخر لا يقل عنه أهمية نعنى طريق وادى النيل ذلك الشريان الملاحى الخطير الذي راجت من خلاله تجارة مصر مع بلدان القارة السمراء أو حتى إشتراكه مع البحر الأحمر عندما ترسو السفن عند ميناء القصرير

<sup>(1)</sup> Abdel Hamid El-Batrik: Egyption – Yemeni Reletion (1819-1840) and Their Implications For British Policy in The Red Sea. P281

والجدير بالذكر أن مصر خلال العصر العثماني كانت ترسل المحكوم عليهم بالنفي إلى اليمن في بعض فـــترات القـرن السابع عشر.

<sup>(</sup>r) Edward, Brown: Le Voyage en Egypte (1673-1674), Co: 28. Ch:5 – 15872 en 1974, Caire p146

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢٤١٠ ص١٦٧١

وتنقل الجمال البضائع عبر الصحراء الشرقية حتى قفط على النيل ومنها تحملها المراكب النيلية إلى العاصمة.

فكانت المراكب تسير في النيل حتى بلاد السودان لجلب العاج والأبنوس وريش النعام والعبيد والقماش من سنار وكردفان ودارفور والتكرور. فهناك وثيقة بتاريخ ١٠٣١ هـ ١٦٢١م تسجل قدوم قافلة التكرور للديار المصرية، وقد قام الديوان العالى بتأمين القافلة حيث برز أمر شريف بخصوص تجار القافلة السودانيين فيقول " بأن لهم مزيد الرعاية ومزيد العناية وعدم المعارضة لفرد منهم وأن يكون عليهم أمان الله وأن من مات من التجار عن ورثة شرعية فترسل لهم مخلفاته إلى بلاد السودان أو على يد وجية أو وكيل ورثته أو على يد شيخ القافلة فليكن التجار مطمئنين الخاطر بسبب ذلك ..... "(١).

ويذكر جيرار أن سوق مدينة إسنا يعتبر مستودع لبعض البضائع الواردة من قوافك سنار ودارفور وكردفان (۱). وكانت دارفور Darfur تمثل قوافل السودان الرئيسية في مجال التبادل التجاري مع مصر القديمة، وكانت الرحلة تبدأ — كما يروى عبد الرحيم عبد الرحمان من كوبي Kobbei العاصمة التجارية لدارفور حتى تصل إلى ميناء مصر القديمة بعد دفع الرسوم الجمركية التي يقدرها رجال الجمرك حسب نوع السلعة (۱). فمثلا الجمل المحمل بالصمغ عليه ۹۰۰ مديني، أما الآخر المحمل بريش النعام فيدفع ۱۹۸۰ مديني (۱).

على أية حال رغم كثرة البضائع والسلع القادمة من إفريقيا لمصر القديمة من عاج وأقمشة سودانية وحبشية وريش نعام وسن الفيل وغيرها، إلا أن العبيد قد مثلوا أعظم البضائع المجلوبة للمدينة من قلب القارة السمراء خاصة من بلاد الحبشة والسودان لاسيما بلاد العبد الواقعة داخل ناحية كردفان (٥). وقد تصارع أمراء مصر القديمة على اقتناء هؤلاء

<sup>(</sup>۱) بشت ۱۶۲ اسنة ۱۰۳۱ هـ، ص۷۲

<sup>(</sup>٢) جيرار: وصف مصر: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر في ق١٨، ترجمة زهير الشايب، جــ٤، ط١، مكتبـــة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٨، ص٢٤٦ وأيضا: إستيف: وصف مصر، جــ٥، ص١٦٤

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم عبد الرحمن: فصول من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي في مصر في العصر العثماني، ص٢٣٥

<sup>(</sup>٤) إستيف: المصدر السابق، ص١٦٤

<sup>(</sup>٥) دشت ۱۵۰ اسنة ۱۹۰۲هـ، ص۱٤۷

العبيد السود بجانب نظرائهم من الرقيق البيض المجلوب من الشمال فقد امتلك الأمير يوسف جوربجى المتحدث على المطبخ السلطاني - سبق التعرف به - العديد من الأرقاء السود والبيض على حد سواء، وتسجل الوثائق أنه قام بعتق العديد منهم (۱). كذلك امتلك الأمير سليمان زعيم مصر القديمة في النصف الثاني من القرن العديد منهم. وقد لاحظنا أن بعض هؤ لاء العبيد بعد عتقه قد وصل إلى مكانة مرموقة داخل مجتمع مصر القديمة بما حققه من تجارة وثراء مثل الزيني مرجان بن عبد الله معتوق الأمير يوسف جوربجي (۱).

والحقيقة أنه من خلال استقرائنا للأحداث في ضوء وثائق ومصادر القرن لاحظنا أن حجم تجارة مصر القديمة مع بلاد العرب في محيط عالم البحر الأحمر أعظم من تجارتها مع بلادان إفريقيا رغم المخاطر التي اكتنفتها تجارة البحر الأحمر بعد ظهور البرتغاليين في الميله الجنوبية الشرقية. وإذا جاز لنا أن نضع تقييم للصادر والوارد مع كلا الإقليمين نجد أن المغلال هي أهم صادرات مصر القديمة إلى بلاد العرب أما الواردات فيأتي على رأسها البن اليمني، وبلدان إفريقيا نجد العبيد هم أهم مغزى تغزو به القارة أسواق مصر القديمة ولكن حجم الصادرات ضئيل يتمثل في الأقمشة الحريرية أحيانا وبعض الأسلحة المصنعة بمعمل البارود بروضة مصر القديمة.

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م١٩٨، ص٢٨٢ . وغيرها من الوثائق العديدة

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٥٢٣، ص٥٨٣ ، وكذلك نفس السجل، م١٨٧٠، ص٥٠٦، وللمزيد عن العبيد بمصر القديمة انظر: الفصل الإجتماعي من دراسنتا.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصــل الخامس

الحياة الإجتماعية والصحية



# الحياة الاجتماعية والصحية

# أولاً: الحياة الإجتهامية:

كان المجتمع المصرى فى العهد العثمانى وما قبله يتكون من قوى فوقية وأخرى تحتية أو بعبارة أكثر دقة أقلية مسيطرة تتألف من الأتراك العثمانيين وبكوات المماليك الذين ازدادوا مع مرور الأيام. وأغلبية تتألف من عامة الشعب المصرى والطبقات الكادحة التى تتصارع من أجل البقاء مع وجود عناصر أخرى دخيلة على المجتمع وفدت بغرض التجارة أو بغرض هجرة استهوتها الحياة فى مصر فمكثت بها وشكلت بمرور الأيام لبنة فى بنيان المجتمع.

ومصر القديمة بوصفها جزء من هذا المجتمع أصبح محيط المجتمع داخلها يتكون من هذه اللبنات. فسكان المدينة خلال القرن السابع عشر كانوا عدة أخلاط حاولنا في ضوء ما هو متاح بين أيدينا من مادة أن نقترب من وضع إحصاء بصفة تقديرية لهولاء السكان فرجال الحملة الفرنسية يقدرون تعدادهم بنحو ١٠ إلى ١١ ألف نسمة من بينهم ١٠٠ شخص مسيحي (١). وهو بالطبع إحصاء متأخر عن فترة الدراسة. وعندما نقترب من مصادر معاصرة لتلك الفترة مثل نتزو مثلاً نجده يقرر أن مصر القديمة مدينة شعبية مزدحمة بالسكان وشوارعها مكتظة بهم حتى أنه عندما أبصرها من مكان مرتفع وصفها "بوكر النمل "، ورغم ذلك لم يضع رقماً لعدد سكانها ولكنه أشار إلى أمر لفت أنظارنا وهو أنه عندما منالغ فيه بالنسبة لمدينة مثل مصر القديمة التي هجرها العديد من سكانها للإقامة في القاهرة. مبالغ فيه بالنسبة لمدينة مثل مصر القديمة التي هجرها العديد من سكانها للإقامة في القاهرة.

<sup>(</sup>١) دى شايرول: المصدر السابق، ص١١، وكذلك جومار: المصدر السابق، ص٣٢٢

<sup>(1)</sup> Neitzschitz, Op. Cit. P223

عدد سكانها بهذه الدرجة في فترة ما قرره نتزو ؟ وما أعلنه رجال الحملة !! وإذا قبانا بهذه على حد الإفتراض، فهذا يعنى وقوع عدد ضخم من الطواعين والمجاعات التى عصفت بمعظم سكان المدينة وتوقف الحركة والنشاط بها وهو أمر يتنافى مع ما ذكرناه في فصول سابقة من وجود رواج تجارى ونشاط صناعى بالمدينة آنذاك. ناهيك عن أعداد المنازل المأهولة بالسكان وكذا الربع التي يقر البعض بأن تواجدها دليا على تواجد سكانى ملحوظ (۱).

لذلك فأى محاولة من جانبنا لوضع إحصاء لعدد سكان مصر القديمة خـــلال القــرن السابع عشر لهى محاولة تكتنفها الصعوبات التى تقلل من مصداقية تقديرنا. فسواء كان تعداد سكانها عشرة آلاف أو أربعة عشر ألف أو يزيدون لهى أرقام نعتقــد أنــها تقــترب للواقــع الحيوى للمدينة آنذاك. خاصة أنها منذ أن عمرت لم يفترض لها نوع معين أو فئة بعينها مــن السكان، وهذا ما صرح به أحمد بن سعد الدين العثمانى في ١٠٥٠هــ/١٤٠م مــن حيــث سكنى الغنى والفقير بها دون نقص(٢). وهو أمر قد شجع الكثيرون للوفود إليها بهدف السكنى والإستقرار. وتوافرت لها العديد من عناصر السكان خلال القرن من أتراك Turcs ومماليك ومغاربة Grecs ويونانيين Sandys وغيره (٢).

<sup>(</sup>۱) عن الرباع وسكانها انظر: محمد عفيفي: الرباع في العصر العثماني. مقال بمجلة المعهد الفرنسي للأنسار الشرقية بالقاهرة، ١٩٩٩، ص١١٦

<sup>(</sup>۱) أحمد بن سعد الدين العثماني: دخيرة الأعلام بتواريخ الخلفاء الأعلام وأمراء مصر الحكام وقضاة قضاتها في الأحكام من فتحها الإسلامي إلى زمن الناظم. مخطوط بدار الكتب، تاريخ ١٠٤، ميكروفيلم ١١١١٥

<sup>(</sup>T) Sandys: Voyage de 1611, p138

### فئات السكان:

#### ١. الأتراك والمماليك:

شكل كل من الأتراك العثمانيين والمماليك القوة السياسية الحاكمة في مصر، فكان منهم الباشا العثماني وهو وكيل السلطان ورئيس الهيئة الإدارية ويعاونه بعضض الموظفيان ورجال الحامية العثمانية. والمماليك لا يقلون عنهم، بل إن سليم الأول بعد إتمام فتح مصر عين عليها الوالي المملوكي خايربك. ويطلق على المماليك مسمى الصناجق وعدهم علاصنجةًا. اذلك تحكم هؤلاء في سير الأمور في مصر العثمانية، بل وفي مدينة مصر القديمة على وجه الخصوص، فكما رأينا في النظام الإداري مدى السلطات الواسعة لكل من أمير اللوا والقاضي (الحاكم الشرعي) بمحكمة مصر القديمة والصوباشي وغيرهم. وكان من بين المحروسة وزعيم مصر القديمة عام ١٠٥٧هـ/١٤٢٩ الأمير قاسم من طائفة الجراكسة بمصر يصطحب معه بعض معاونيه من أبناء جلدته مثل الأمير يوسف بن حسين جاويش والأمير يوسف بن حسين جاويش والأمير خلل القرن مثل الأمير يوسف جوربجي طائفة عزبان والأمير بسهرام جوربجي طائفة خزبان والأمير بسهرام جوربجي طائفة من النقصيل.

والحقيقة أن هؤلاء الأمراء لم يكونوا متسلطين على طول الخط بـــل ظــهر منــهم الكثيرون من أصحاب الخير الذين أعتقوا الكثير من العبيد وساروا بين الناس بـــالعدل. بـل وصل الأمر أن بعضهم قد تزوج بالفعل من الأرقاء بعد عنقهم على صداق كبير. فقد تــزوج الأمير بهرام شربجي بن الأمير يوســـف القــاطن بمصــر القديمــة فــي ٢٠ ذي الحجــة الأمير بهرام من صالحة بنت عبد الله البيضاء اللون الجرجية الجنس على صداق قدره عرشاً (٢). والأمثلة على ذلك كثيرة. وهو أمر بالطبع يؤدي إلى إذابة الفوارق بعض الشــئ

<sup>(</sup>۱) محكمة الباب العالى: س١٢٥، م٢، ١، ص٢٩

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٧٣٢، ص٦٣٨

بين طبقات المجتمع بالمدينة ويعطى نتائج خطيرة لو استمر على ذلك قد يؤدى إلى إحسدات تغير فى الهرم الاجتماعى للمدينة، ولكن فى الحقيقة أن هذا الأمر لم نشعر به إلا بعض الشئ عند دراسة العبيد كما سنرى، ومدى بزوغ نجم بعضهم بعد العتق ولكن على نطاقٍ ضيق أيضاً.

#### ٢. الأشراف:

<sup>(</sup>١) راجع: الفصل الرابع

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٧٨، ص٤١٠

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٢٠٦، ص ص ٢٣١، ٢٣٢

<sup>(4)</sup> Henry Costele: Voyage de "1600-1601" p150

### ٣. أهل البسلاد:

نقصد بهم المصريين ممن سكنوا المدينة من تجار وصناع وحرفيين وسعايين ومكاريين وغيرهم. وهؤلاء هم اللبنة الأساسية في عماد مجتمع المدينة خلال القرن، فكال التجار الذين يجوبون البلاد طولا وعرضا قد أثروا في الحركة التجارية لمصر القديمة، فقد كان منهم تجار مستقلون بذاتهم يعملون لحسابهم الشخصي داخل أسواق المدينة سواء سوق حمام جمدار أو فم الخليج أو دار النحاس أو أسواق خارجية أو يعملون كتجار مراكب لنقل الغلال لصالح السلطنة الشريفة أو لأشخاص نظير أجر معلوم.

أما الصناع فقد رأينا في الفصل الثالث من دراستنا هذه كيف توافر للمدينة العديد من الصناعات التي أشرف عليها صناع مهرة مثل صناعة القلل في فم الخليج ووجود معلمين بها مثل محمد البديوي ومحمد النقيطي وشكر الزبداني وغيرهم، وصناعة الزيوت والقائمين عليها من الزياتين والمعصر انية والمدوليين وصناعة ملح البارود ونجارة المراكب والحياكة والصباغة والصناعات الغذائية بجميع أنواعها.

أما جماعة السقايين فقد انتشروا بمصر القديمة ولعبوا دورا خطيرا خاصة أثناء ظهور المجاعات، فقد وقع عليهم عبء كبير من توفير المياه أثناء الأزمات. ويذكر ريميون أن هؤلاء كانوا ينقلون الماء في "قراب "، " سقا القربة " على ظهورهم أحيانا أو على ظهور الجمال أو الحمير أحيانا أخرى (١). ولاحظ ريمون أيضا أنهم بوسعهم نقل الأخبار لطبيعة عملهم، ومساهمتهم في إطفاء الحرائق التي اندلعت في بعض الأوقات بمصر القديمة نذكر حريق قد وقع يوم ٩ جمادي الثاني ١٨٠١هـ/ ١٢٧٢م في منزل المعلم محمد بن على البوشي القالى بفم الخليج حينما أشعلت النار في البوص والحلفاة الملاصقين لمنزله (٢). ويقوم هؤلاء السقايون أيضا بصب الماء داخل الأسبلة التي انتشرت بمصر القديمة خيلل القرن نظير أجر معلوم أيضا، فمثلا قدر أجر السقا الذي كان يسكب الماء في السبيل الذي يقع

<sup>(</sup>١) أندريه ريمون: فصول من التاريخ الإجتماعي للقاهرة العثمانية، ص٩٨

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٥٥٣، ص١٦٦

خارج خارجة الوكالة الكائنة بالكفر المستجد بظهر حمام جمدار بمصر القديمــة لمــدة ســنة 1.40/ م عنها خمسة قروش ونصف وثلث قرش (1).

أما جماعة الحمارة فقد انتشروا في أنحاء متفرقة من المدينة نظراً لأن الحمير آنذاك كانت وسيلة النقل الأساسية داخل البلاد وكان لهم شيخ يرعى شئونهم وموقف خاص بهم (موقف الحمارة) فتذكر الوثائق تركز جماعة منهم بدار النحاس وعلى رأسهم أحمد بن خليل وصالح بن قميحة من كبار الحمارين بدار النحاس في منتصف القرن السابع عشر (٢). حتى الطوائف المتدنية مثل الشحاذين قد انتظموا أيضاً في طائفة لها شكل داخل مصر القديمة يرعى شئونها "شيخ طائفة الشحاذين ونقيبهم "(٣).

كل هذه الفئات قد تشكل منها المصريون، وقد تعايشوا معاً فترات وئام أحياناً وفترات اضطراب أحياناً أخرى مما قد يصعد الأمور إلى القاضى الذى يصدر الحكم بالفصل فى مثل هذه الأمور التى تهدد أمن المدينة. فتذكر الوثائق وجود حارة تعرف " بحارة المعلم يحيى بىن سلطان " بالكفر المستجد بظهر حمام جمدار ، عاش أهل هذه الحارة فى وئام واستقرار إلا أن امرأة من جملة القاطنين بالحارة المذكورة تدعى آمنة بنت فليفل الشللى زوجة عوض الحليك تعتدى على سكان الحارة بالسب والقذف والأنية وتهددهم بإحضار اللصوص، لذلك رفع أهلى الحارة الشكوى للقاضى بهدف إخراجها من الحارة حتى يعود إليها الهدوء مرة أخرى(٤).

# ٤. أهـل الذمــة:

كان أهل الذمة من النصارى واليهود يمثلان شريحة هامة من شرائح المجتمع في مصر القديمة. ولما فتح العرب مصر وبمرور الزمن نتيجة لمعرفة النصارى أصول الإدارة الداخلية في البلاد اعتمد عليهم العرب والأتراك بعد ذلك. وقد عمل هولاء في التجارة

<sup>(</sup>۱) نفسه: م ۱۰۷۶ ص ۹۷۶

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٤٩٣، ص٧٤٥

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٤٣٦، ص٢١٥

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢٤٦٥، ص١٦٩٠

والأعمال المالية وبخاصة الصيرفة وأعمالها التي أجادها اليهود إضافة إلى عمليات الإقراض.

وقد انتشر النصارى بمصر القديمة خاصة فى منطقة قصر الشمع والتى سميت بإسمهم نعنى (حارة النصارى بقصر الشمع) وجاء تركزهم هنا منذ القدم حيث تركزت معظم مقدساتهم بها. وقد وجدت أكثر من طائفة، فهناك اليعاقبة والمالكية والأروام. وإن كانت طائفة النصارى اليعاقبة أكثرهم عدداً وعدة.

فتذكر الوثائق العديد من بيوت النصارى اليعاقبة ولدينا الأمثلة العديدة على مثل هذه البيوت، فجاد الله بن عسيلى وبقتر بن منصور من بيت الصيرفى وعبد المسيح بسن حنين الفشنى ومرزوق بن صليب من بيت الحدايدة والقسيس داود بن عطية من بيت حسن والمعلم قزمان بن جرجس من بيت حديد والمعلم كتكوت بن القسيس نصر الله وجرجس بن غبريال من بيت نصير الذمى البعقوبي (١).

وقد حرص هؤلاء اليعاقبة على ضرورة تعمير حارتهم كما رأينا وكذلك مقد الدينية حتى لو جاء ذلك على حساب المقدسات الإسلامية وهو أمر قد عالجناه في موضيع سابق. ولا يعنى ذلك وجود سوء تفاهم مستمر بين المسلمين والنصارى بالمنطقة فهناك المئات من الوثائق بين أيدينا تثبت جدية التعامل بين طرفى المجتمع هنا فعلى سبيل المثال لا الحصر. اقترض المعلم سايمان بن إيراهيم البياض عشرة قروش قبل عام 100 هرا 132 من المعلم شكيدرا بن المعلم إيلية النصرانى اليعقوبي (١). بل ذهب الأمر لأبعد من ذلك فقد جمعت التجارة كلاً من الشيخ عثمان بن أبى السعود أشهر خطباء جمام عمرو بن العاص آذذاك والمعلم يونس النصرانى اليعقوبي فتذكر بعض الوثائق المؤرخة في مدر الراهيم أفندي كشاف الأوقاف وقتئذ وناظر وقف القاضي حسن السويدي لمدة سنة كاملة

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٢٢، ص٩

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٠٠١، م٣٣٢، ص٣٣٢

نظير أجرة عن كل يوم ثلاثة أنصاف من الفضة (١). وهناك الأمثلة العديدة كما قلنا لا تعد و لا تحصى. وأحياناً كانت تنظر قضايا هؤلاء النصارى أمام قاضى مصر القديمة المسلم سرواء كان حنفياً أو مالكياً أو حنبائياً أو شافعياً (١).

وكان يتولى شئون كل طائفة من طوائف النصارى بترك خاص بها متسل "بيترك النصارى اليعاقبة ". وكذلك النصارى المالكية والدير الخاص بهم بقصر الجمع. أما طائفة النصارى الأروام فقد نالوا الاهتمام من قبل الإدارة العثمانية التسمى أصدرت العديد مسن البيورلدات من أجل منحهم العديد من الحقوق والمميزات. فقد ورد بيورلدى شريف فسى ١٤ ذي القعدة ٧١، ١هـ/١٦٦م من الباشا مضمونه " بحث قاضى عسكر مصر ونائب مصسر العتيقة وقضاة بولاق والإسكندرية ورشيد ودمياط وأغاوات الجوالسي وكواخسي القبطانسات وغيرهم ... أن طائفة النصارى الأروام لهم أربع كنائس وبيمارستان وإنهم ليس لديهم أوقاف ولا كنائس مثل كنائس الروم وإنما يعيش بطريقهم بالصدقات، وقد أبرزوا من يدهم خط حمايون... بأنهم لا يعارضوا بشئ من التكاليف العرفية .... وبموجب الخط الشريف أعطيناهم هذا البيورلدي بأنكم لا تعارضوهم بشئ ولا تدعوا أحد يعارضهم...."(٣).

ثم صدر بيورندى آخر بعد ذلك بثلاث سنوات في ٢٢ ذى الحجة ١٠٧٤هــ/١٦٦٩م من الوزير عمر باشا بناء على أو امر سلطانية قد وجهت له من القسطنطينية، فجاء هذا البيورندى على نفس شاكلة سابقه بعدم التعرض للنصارى الأروام وأديرتهم والبيمارستان الخاص بهم بمصر القديمة (٤).

وهكذا شكل النصارى بجميع طوائفهم ركناً هاماً في مجتمع مصـر القديمـة خـلل القرن هذا الحكم الذي أطلقناه نابعاً ليس من تعرضنا لهم في هذا الموضع فحسب، بل في عدة

<sup>(</sup>۱) نفسه: م ۳۱۸، ص ۳۱۸

<sup>(</sup>۲) نفسه: م ۱۳، ص ۲۲

<sup>(</sup>٣) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٩٨٤، ص ٣٩١

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٨٤٧، ص٦٩٨

مواضع من الدراسة خاصة في مجال الحركة التجارية والصناعية للمدينة. وقد اختفت لبعض الفترات الحساسية بين الطرفين المسلم والمسيحي رغم الجوار في السكني ودور العبادة.

أما اليهود فكانوا معنيين بأمر الجمارك، ففي فترات عديدة من القرن – كما رأينا في موضع سابق – كان يدير جمرك مصر القديمة ملتزم يسهودي يعاونه عدد من الكتبة والمباشرين والكشاف. ولكن في الحقيقة أن انتشارهم في مصر القديمة جاء محدوداً لا يتعدى منطقة حمام جمدار. وهو أمر يكاد يكون طبيعي لوجود تركز يهودي قرب حارة زويلة نعني حارة اليهود والتي تمثل – كما يرى محمد عفيفي – جزءاً من حارة زويلة (١).

فظهور اليهود على مسرح أحداث المدينة قليل للغاية، فمن هؤلاء الذمى يعقوب بسن أليا اليهودى الاشدايلي كان يقطن بمنزل خاص به بحمام جمدار مع زوجته الذمية حلوة بنست النمى سليمان اليهودى الاشدايلي، وكانت زوجته هذه مثيرة للشغب دائماً ما تخرج من منزلها دون إنن زوجها وتتغيب الأيام الطوال عن منزلها الكائن بحمام جمدار دون سبب قاطع الأمر الذي دفع زوجها المدعو يعقوب أن يشكوها للقاضي الحنفي بمصر القديمة عام ١٠٨٥ هـ ١٠٨٥ م ١٩٨٠ وفي العام التالي ادعت على جارة لها تدعى الذمية مزار بنت النمي خنفار اليهودى العبر انى بأنها سرقت منها أساور فضة قيمتها أربعة قروش ودستين من النحاس قيمتهما ثمانية قروش، ولكن ثبت عدم جدوى دعوتها وكذبها لذلك منعها الحنفي من استخدام مثل هذه التصرفات (٣).

<sup>(</sup>۱) محمد عفيفى: الخطط والحياة الإقتصادية فى حارة اليهود بالقاهرة. مجلة المؤرخ المصرى، العسدد العائسر. ينساير ٣ ٩ ٩ ، ص ٢٩

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٠٨٠، ص٩٧٦

<sup>(</sup>۲) نفسید: م۱۳۷۲، ص۱۰۹۳

بعض القرآن الكريم بما يعينه على الصلوات الخمس، ولكنه رغب فى أن يبقى اسمه موسى، وتزوج من خاسكة بنت محمد القاطنة قرب مصبغة الحرير بخط الشعرواي (١).

#### ٥. الرقيق:

كثر العبيد بمصر القديمة سواء الرقيق الأبيض المجلوب من بلاد كردستان وجورجيا وغيرهما من بلدان أوربا، ووجد بها الرقيق الأسود من كردفان ودارفور وغيرهما من بلدان إفريقيا فكان المماليك والعثمانيين يشترونهم ليكونوا الساعد الأيمن لهم في حلهم وترحالهم، والنساء كن يعملن في بيوت الأمراء كخدم حتى يحل بهن العتق. ومن أشهر الأمراء بمصر القديمة ممن امتلكوا العبيد الأمير يوسف جوربجي طائفة عزبان سواء من الجنسين أو رقيق أبيض أو أسود.

وعندما يتم إحضار العبيد إلى الوكائل الخاصة بهم مثل وكالة الجلابة يتم الفحص والتقليب قبل الشراء للتأكد من خلوهم من الأمراض أو وجود عيب خِلقى. أما بالنسبة للإماء فتقوم سيدة بالكشف على بكارتها أو أى عيوب أخرى (٢). واستمرت عملية شراء الرقيق بالمدينة خلال القرن ففى ٩١ هـ ١٩١هم ١٨٦١م اشترى شلبى بن سلامة البرمشاوى القهوجى بحمام جمدار من المعلم عامر بن سلطان الكومى المعرف بباب الرسالة السلطانية ويقطن أيضاً بمصر القديمة الجارية المدعوة مريم بنت عبد الله الحبشية الجنس نظير سبعون قرشاً بمصر القديمة الجارية أسعار العبيد بمرور الوقت خلال القرن، فإذا نظرنا إلى من نفس الجارية مريم المذكورة نجد أن ثمنها قد وصل إلى سبعين قرشاً عام ٩١ هـ وفي نفس الوقت تثبت الوثائق وجود عبد حبشى وله نفس مواصفات مريم من حيث الجنسس واللون ولكن قدر ثمنه بنحو ٣٤ قرشاً عام ٢١ م ١٩٠١هـ وفي ولكن قدر ثمنه بنحو ٣٤ قرشاً عام ٢١ م ١٩٠١هـ والكنون قدر ثمنه بنحو ٣٤ قرشاً عام ٢١ هـ ١٨ هـ والكن قدر ثمنه بنحو ٣٤ قرشاً عام ٢١ هـ المدارة.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٣٠، ص٥١،

<sup>(</sup>۲) بشت ۱۱۹ لسنة ۱۰۱۲هـ، ص۸۶ ، وكذلك محكمة مصر القديمة: س۹۸، م۸۹، ص۳۱۰

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م٢٤٠١، ص١٦٦٨

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س٩٩، م٣٤٤، ص١١٢

وقد تعددت مصادر العبيد المجلوب لمصر القديمة كما ذكرنا سواء من الشمال أو الجنوب على يد الجلابة الذين يودعونهم في الوكالة الخاصة بهم على أن يقوم الدلالين بعد ذلك ببيع هؤلاء العبيد في الأماكن المتفرقة من البلاد نظير حوالة شرعية معلومة. ووجد العديد من الجلابة والدلالين في مصر القديمة خلال القرن السابع عشر.

ويذكر أن بعض هؤلاء الأرقاء كانوا مثيرين للشغب يمارسون أعمال اللصوصية والسرقة ، فقد قام بعضهم بسرقة بعض الفواخير بفم الخليج وتعدى البعض الآخر على أحدد المنازل بنفس المنطقة (١).

أما عن حركة تحرير العبيد بمصر القديمة من الأمور التي لاحظناها سواء قام بذلك الرجال أو النساء على حد سواء. إبتغاء وجه الله. وكانت عملية العتق هذه تشمل مجموعة لنفس السيد يتم عتقهم في آن واحد. فمثلا قام الأمير مراد بيك – أمير اللوا الشريف بمصر القديمة عام ٢٠١ه. هـ – بعتق مجموعة من مرقوقية في يوم واحد وهو يوم ١٥ ربيع الآخر في سنة ٢٦٠هـ وهم "مصطفى الجرجي ومرتضى الجرجي الخازندار ومحمد شاهين الأفرنجي وعثمان عبد الله أفرنجي أيضا ومصلى بن عبد الله الروسي وسنبل الحبشي الكرارجي وسياغوث الرومي وبلال الأسود الطباخ ويوسف روسي المؤنن ....". وقد أعلن الأمير مراد أنه أراد الثواب وقال بصريح اللفظ "أنه أعتقهم ابتغاء وجه الله تعالى وطلب الأواب وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج "(١). وبذلك صار هؤلاء من أحرار المسلمين. وفي نفس اليوم قام الأمير أيضا بعتق مرقوقاته جميعهن (فاطمة البيضاء الإفرنجية وصالحة الجرجية وسمور الحبشية ومقبلة البوابة وولدها بلال وكريمة الجرجية .... "١٥). وأصبحسن بذلك من حرائر المسلمين.

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١١١، ص٤٩

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٢٦، ص٢٦

<sup>(</sup>۲) نفســـــه: م۸۲، ص۲۷

وقام الأمير يوسف جوربجى طائفة عزبان بعتق مجموعة كبيرة من أرقائه طلباً للثواب في النصف الثاني من القرن، سواء عتق تام أثناء حياته أو عتق بعد مماته مثلما فعل مع مرقوقه حسين بن عبد الله الأبيض الروسي الجنس في جمادي الأول ١٠٩٣هـ ١٨٣/م فقال " عبدى هذا مدبراً في حياتي معتوقاً بعد مماتي " وبمقتضى ذلك أصبح حسين مدبراً لسيده أثناء حياته إلى أن يوافيه الأجل عندئذ يصبح من الأحرار لا يمتلكه أبناء الأمير (١).

أما النساء فقد امتلكن أيضاً العديد من الأرقاء وقمن بعتق مرقوقيهم، وخير مثال لذلك قيام المصونة كريمة بنت على الحداد زوجة الزينى شرف بن محمد من أتباع الأمير يوسف جوربجى، قد قامت هذه السيدة بعتق مرقوقتها غزال بنت عبد الله السوداء اللون (٢).

وقد علق الكثير من العقهاء ورجال الدين على مدى أهمية عتق العبيد من تكفير الننوب وطلب الثواب سواء كان عتق هذا العبد لذلك أو لمرض أصابه ففي كلتا الحالتين هو أمر من الأمور الواجبة الجائزة (٣). وقد ورد هذا العتق في عدة مواضع من القرر آن الكريم ففي سورة النور الآية (٣٣) يقول الله تعالى " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ".

وبعد عتق العبد أو الآما يمارس حياته الطبيعية داخل سياج المجتمع من حيث الزواج والتملك، وتسجل الوثائق عدد من زيجات هؤلاء مع أشخاص لهم وزنهم داخل مجتمع مصر القديمة، ففي عام ٢٠١هـ/١٦١م تزوجت ريحانة السوداء اللون معتوقة القصابي محمد بن زين العابدين من الشيخ العلامة شرف الدين يحيى على صداق قدره عشرة دناير كل دينار يساوى خمسين نصف فضة (٤). ومن جملة معتوقى الأمير يوسف جوربجى عبد يدعى

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٥، م٤٠٨، ص١٣٦

<sup>(</sup>۲) نفسه: م۱۱۲۰ مس۳۷۳

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> عن عتق الرقيق وأصول ذلك انظر: الشرنبلاى: المصدر السابق، ج١، وأيضاً: محمد عريف إسماعيل: تحرير الكـــلام فى مسائل الإلتزام. مخطوط بدار الكتب، فقة مالك ٢٨١، ميكروفيلم ١٦٨٩٨، غير مرقم – وكذلك: محمد مختـــــار: بغية المريد فى شراء الجوارى وتقليب العبيد، القاهرة، ١٩٩٦

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م١٢٣٤، ص٣٤٥

الزينى مرجان بن عبد الله الأسود اللون، بعد أن تم عققه أخذ يتبوأ مكانة داخل المجتمع فإمتلك العديد من المراكب النيلية التى استأجرها البعض منه، فقد استأجر مثلاً الشريف أحمد بن الشريف راوى الحسنى المركب الأشكيف البنوانى لمدة سنة بأجرة سلمتمائة نصف فضة (۱). وقام ببيع مركب أخرى للأمير مصطفى بن الأمير على شربجى طائفة عزبان بمبلغ قدرة ألف نصف فضة (۲).

#### ٦. عناصر أخسرى:

إضافة إلى ما تقدم قد وجدنا عدة عناصر أخرى داخصل مجتمع مصر القديمة من مغاربة وشوام وأحياناً يمنيين وبعض الأجانب وكذلك العربان. فالمغاربة قد السنقروا بمصر قبل الوجود العثماني وشكلوا شريحة لا بأس بها في المجتمع، وكان تواجدهم بمصر القديمة ملحوظ، بل أننا وجدنا حارة بأكملها تنسب لهم وهي حارة أبي سعيدة المغربي نسبة إلى الخواجا عبد العزيز بن أبي سعيدة المغربي الذي كانت له عدة أوقاف بها قد تولى نظارتها أحفاده من بعده منهم شهاب الدين أحمد المغربي الذي تولى النظارة سنة ١٩٠٤هـ/١٥٩٤، وقد عمل المغاربة بالتجارة داخل أسواق المدينة، فشاركوا في تجارة الرقيق بها وكذلك تجارة الدخان والغلال والمراكب وامتلكوا العديد من العقارات فقد اعتاد كل من عبد الله بن بلقاسم بن محمد المغربي المراكشي وشريكه القداد بن أحمد المغربي الطرابلسي جلب العبيد وبيعها بمصر القديمة وحققا من وراء ذلك الأرباح الطائلة (ع). أما تجارة الدخان فقد كان لهم فيها باع طويل (٥) ولكن لم تكن على معتوى

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٥٢٣، ص ص٥٨٢، ٥٨٣

<sup>(</sup>۲) نفسی ۱۸۷۰ می ۷۰۱

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٦٣١، ص٥٠٠

<sup>(</sup>٤) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م١٣١، ص٥٢ وللمزيد عن أحوال المغاربة في مصر في العصر العثماني. انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن: المغاربة في مصر في العصر العثماني (١٥١٧/١٥١٧م). المجلة التاريخيـــة المغربيـة، الجزائر، ١٩٨٢

<sup>(</sup>٥) رشت ۱٤٨ لسنة ١٠٤٠هـ، ص ٧٠١

كل الطائفة، فقد كان بعضها يرفضها. فقد ذكر أحمد شلبى أن من عادات المغاربة حمل الكسوة الشريفة التى تعمل كل سنة ويمرون بها فى شوارع القاهرة ويضربون كل من يروه يشرب الدخان فتحدث المشاكل<sup>(۱)</sup>.

وقد برع المغاربة في طهى الأطعمة وقد لاحظ نتزو هذا وشاركهم في ذلك الأتواك، وكانوا يبيعونها بثمن قليل على الأرصفة الشعبية وأحياناً يحضرونها للنساس أمام البيوت وداخل المنازل<sup>(۲)</sup>. وهذه الأمور كلها مجتمعة تدل على مدى ما بلغه المغاربة داخل مصر القديمة خلال القرن وكذلك مدى تأثيرهم في محيط الحياة بها.

وقد ظهر بالمدينة عدد من العرب سواء الشوام أو اليمنيين أو من الجزيرة خاصة من الأشراف كما رأينا ولكنهم لم يلعبوا الدور البارز الذى قام به المغاربة. وظهر بها أيضا لبعض الوقت الأجانب وعدد من الرحالة واليونانيين والأرمن والأعاجم الذين استقروا بالتكية الموجودة بالقصر العينى بمصر القديمة، ولكن رغم ذلك قد فضل هؤلاء التواجد في العاصمة عن غيرها من المدن.

أما العربان فقد استقر بعضهم في روضة مصر القديمة على نطاق ضيا منها، وكعادتهم دائماً ما يثيرون القلاقل والشغب لأهل المنطقة فقد اشتكى منهم حسين بن محمد الغيطاني بأنهم قد تعدوا على أرضيه " بغيط المقياس الشريف " في ١٠ ذي القعدة ١٠٩٧ هـ ١٠٩٧ م وقطعوا البلح وضربوا ولده وكان معهم العديد من الأسلحة يثيرون بها الرحب في قلوب أهالي الروضية (٣).

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي بن عبد الغنى: المصدر السابق، ص٢٠٤

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر الغنيمة: س١٠٥، م٩٣٦، ص٢٩٧

# الأحوال الشخصية بالهدينة:

محور دراسة الأحوال الشخصية داخل المدينة يتبلور حول أمور السزواج والطلاق وما يلحق بهما. وفي محاولة من جانبنا لوضع تحديد حالات الزواج والطلاق التسى سجلت بمحكمة مصر القديمة خلال القرن. وذلك بهدف تحديد نوعيات الزيجات وجنسياتهم، ولكنسها محاولة واجهت عدة صعوبات أهمها فقدان بعض سجلات محكمة مصر القديمة ذاتها خلال القرن الأمر الذي يحدث حلقات مفقودة، والذي يفقد الأرقام مصدافيتها، ورغم ذلك حاولنا بما هو متاح حصر هذه الحالات، فتوصلنا إلى تعداد نحو ٢٦١٧ حالة زواج قد تمت داخل المدينة بينهم حالتي زواج لبعض نصاري المدينة، الحالة الأولى: تمت عام المدينة بينسهم حالتي زواج لبعض نصابى المدينة مالوم بنت نصر بن رزق على صداق موسدي بن شاكر والحالة الثانية قد تمت في العام التالي أي ١٩١٩هـ/١٦١م بين بطلاس بن موسى بن شاكر والذمية مارين بنت ميخائيل (٢).

وقد لاحظنا عدة أمور من ثنايا هذا الحصر التقديرى هـو إرتفاع قيمـة الصداق وإنخفاضه في بعض السنوات وقد جاء ذلك مرهوناً بأحوال البلاد الإقتصادية إضافـة إلـي الوضع الإجتماعي للشخص، أما حالات الطلاق التي تمت كما حصرناها فقد وصلـت إلـي ١٣٢٩ حالة طلاق تقريباً بينهما حالتي طلاق بين النصاري قد سُـجلا عـامي ١٠١٨هـ، وقد ظهرت بعض السنوات أثناء عملية الحصر قـد سـجلت حالات زواج وطلاق منخفضة للغاية، بل عثرنا على بعض السنوات لم تسجل مطلقاً أي حالـة وسـنوات سجلت أعلى نسب ويوضح ذلك الجدولان التاليان:

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٤٤١، ص١٢٦

<sup>(</sup>۲) نفسه: م ۹۹۰ ص۲۸۲

<sup>(</sup>٢) نفسه: م ٤٤٨، ص ١٢٩ وكذلك م ٥٣٧، ص ١٥٥

أ. جدول خاص بنسب حالات الزواج:

| سنوات لم تسجل |              | سنوات مىجلت نسىبة<br>منخفضة |               | سنوات سجلت نسبية متوسطة |                                           | سنوات سجلت أعلى نسبة |               |
|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|
| عد الحالات    | المنة        | عدد الحالات                 | المنة         | عدد الحالات             | السنة                                     | عد الحالات           | المنفة        |
| -             | 7.114-/19719 | ١٩                          | ۱۰۸۰هـ/۲۲۲م   | ٧٠                      | ٧١٠١هـ/١٢١م                               | ١                    | ٨١٠١٨ ١٨٠١٨   |
| -             | 3.114-       | ١٨                          | 0P. (A_\3AFIA | 00                      | ۲۷۰۱هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1.1                  | ١٠١٨هـ/١٢١٩   |
| -             | _            | ٤                           | ٧٩٠١هـ/٢٨٢١م  | ٦٧                      | 777719                                    | 109                  | ١٠٢٠هــ/١١٦١م |
| -             | -            | ١                           | ٠٠١١٨ ١٠٠     | 00                      | ٤٧٠ (هــ/٦٢٣ ام                           | ١٣٣                  | 17.14-171719  |
| -             | -            | ۲                           | 11114-19/19   | ٥٧                      | ٥٧٠١هـ/١٣٢٤م                              | 41                   | ١٨٠١هـ/١٧٢٠م  |
| -             | ~            | ۲                           | ۱۱۰۲هـ/۱۲۰۹م  | 00                      | ٧٧٠١هـ/٥٢٢١م                              | 9.4                  | 7A.14_\17719  |

ب. جدول خاص بنسب حالات الطلاق:

| سنوات لم تسجل |                       | سنوات سجلت نسبة<br>منخفضة |                  | سنوات سجلت نسبة متوسطة |               | منوات مىجلت أعلى نسبة |               |
|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| מני וורועני   | السنة                 | פנג וلحالات               | السنة            | عد الحالات             | السنة         | عدد الحالات           | السنة         |
| _             | ١١٠٢هــ/١٢٠٠م         | ٧                         | 37.14_01717      | ۲۷                     | ١٢٠١هــ/٢١٢١م | ۸۳                    | ۱۰۱۸هـ/۱۰۹۹م  |
| -             | ١١٠٣هــ/١٩٦١م         | ٧                         | FO. (4_\03F/g    | ٤٦                     | ١٠٢٢هــ/١١٣٢م | ٦.                    | ١٠١٩هــ/١٣١٠م |
| -             | 1797/_411.6           | ٨                         | ٧٢٠١٨_/٢٥٢١م     | ٤Y                     | ١٠٢٣هــ/١٢٢٤م | ٧٠                    | ۱۰۲۰هــ/۱۲۳۱م |
| _             | 7111 <u>4</u> _\39715 | ٩                         | ٠٩٠ هــ/١٧٧م     | ۳۱                     | ٢٢٠١٨ ١٠٦٢م   | -                     | -             |
| -             | _                     | 7                         | ۱۹۰۱هـ/۱۸۲۱م     | 777                    | ١٧٠١هـ/١٢٢١م  | -                     | -             |
| _             | _                     | ٦                         | ٧٩٠١هـ/٢٨٢١م     | 44                     | ٩٧٠١هـ/٨٢٢١م  | -                     | <del>-</del>  |
| _             | -                     | ١                         | ۹۹ . آهــ/۲۸۲ ام | _                      | -             | -                     | -             |

ونلاحظ على كلا الجدولين أنهما قد تشابها في معدل الزيادة في حالات الرواج والطلاق في نفس السنوات وكذلك في السنوات التي لم تسجل، في حين اختلفا بعض الشئ في معدل تسجيل النسب المنخفضة والمتوسطة. والحقيقة أن السنوات التي لم تسجل أي نسب سواء زواج أو طلاق يكتنفها الغموض بعض الشئ الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل من المعقول أن هذه السنوات لم تتم فيها حالة زواج أو طلاق واحدة !! أم أن تسجيل عقود الزواج والطلاق قد اتخذت مساراً آخر ؟ وهذا أمر بالطبع غير وارد على الإطلاق آنذاك ؟ أو أن القاضي قام بتسجيلها في دفاتر أخرى لم نعثر عليها نحن ؟ وهذا أمر نستبعده خاصدة وأنه في سنوات تالية للسنوات التي لم تسجل قد شهدت حالات زواج وطلاق مثل سنوات وأنه في سنوات تالية للسنوات التي لم تسجل قد شهدت حالات زواج وطلاق مثل سنوات

على أية حال فإن الزواج كان يتم أمام القاضى الذى كان يوقع وشهود مجلسه على عقد الزواج الذى شمل اسم الزوج والزوجة وكذلك يوضح المهنة واللقب إن وجد وقيمة الصداق والمدفوع منه الآن، وما يتبقى منه إلى وقت معلوم. فعلى سبيل المثال عقد زواج قد سجل فى محكمة مصر القديمة يوم الخميس ٢١ ربيع الثانى ٧٠٠هـ/١٦٥٩م قد جاء فيه " انه لدى الحنفى أصدق المحترم منصور بن المحترم سليمان الجلفاط القاطن بمصر القديمة مخطوبته المصونة البكر القاصرة فاطمة ابنة المحترم محمد بن المرحوم الحاج أبو جابر القهوجي على كتاب الله وسنة رسوله .... بصداق قدره أربعون قرشاً كل قرش يعادل ثلاثون نصف فضة يدفع منها خمسة وعشرين حالاً والباقى لفراق أو موت ..... "(١). وتحدد عقود الزواج أيضاً مكان الزوج والزوجة اللذان ربما يكون أحدهما يقطن في منطقة أخرى عن الثانى، ولدينا الأمثلة على ذلك منه حالة عبد الرحيم بن منصور من مصر القديمة الذى تزوج من سليمة ابنة الحاج أحمد الحزام في الكتان ببولاق على صداق قدره ٢٥ قرشاً دفع منها ١٥ قرشاً فقط، وقد سجات لنا محكمة بولاق هذا العقد في ٨٨ شوال ٣٠٠هـ/١٥٥٢م(٢).

وعقود الزواج عموماً تحمل عبارات تكاد تكون متشابهة تماماً، وإن اختلف بعضه في أمور ربما يوافق عليها البعض ويرفضها آخرون. فمن العقود التي ظهر فيها الاختلاف تلك العقد الذي سجل في ٢١ ذي الحجة ١٠١٤هـ/١٠٥م عندما اشترط على الزوج حازى بن عبد الله الجلفاط بمصر القديمة أنه " متى تزوج على مخطوبته صفية بنت الشيخ محمد الحويوى زوجة أخرى تكون طالقاً طلقة واحدة تملك بها نفسها(١).

ومن الأمور التى يجب أن تراعى فى عقد الزواج الشهود العدول المشهود لهم بحسن الخلق وإلا يعتبر العقد باطلاً وتحقيقاً لهذا المبدأ قام الشيخ عبد الباقى الزرقانى مفتى السادة الملكية بمصر بفسخ عقد زواج موكلته أنا ابنة زين الدين محمد بن علاء الدين الوفائى من الشيخ شمس الدين محمد أبو الفضل بن وفا الذى استند لشهود غير عدول رغم أنه دخل بها

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٦٠، ص٢٥٦

<sup>(</sup>٢) محكمة بولاق: س٤٩، م٥٥، ص٥٨

<sup>(</sup>۲) نشت ۱۰۲۳، ص۱۰۲۹ لسنة ۱۰۱۶هـ

وأصابها، لذلك كلف أن يطلقها ثلاثاً وقام بتجديد عقده عليها فسى ١٨ جمادى الآخر الخدر ١٨ ما ١٨ على الآخر ١٨ هـ ١٠٧٧ هـ ١٦٦ ام من غير محلل واستند في ذلك لما ذكره شيخ الإسلام العلامة محمد الدقلي في شرح المنهاج في كتاب النكاح، وأصدقها نحو ٧٠٠ نصف فضة (١١).

وقد ذكرنا من قبل وجود حالات زواج للعبيد بعد عنقهم، سواء زواجهم من أشخاص عاديين أو من أمراء دون مراعاة للفوارق الطبقية هذا. حيث تزوج الأمير محمد جلبي بن الأمير بهرام شربجى القاطن بمصر القديمة من صالحة البكر البالغة ابنة عبد الله البيضاء اللون الجرجية الجنس معتوقة السيدة خديجة ابنة أحمد على صداق قدره ٤٥ قرشاً(٢).

وفى نفس الوقت رأينا سنبل بن عبد الله معتوق الأمير سليمان بن الأمير محمد الصوباشى بمصر القديمة عام ١٠٦١هـ من مكية ابنة علام المحلاوى التى اشترطت عليه كسوتها فى الشتاء والصيف خارجاً ذلك عن صداقها(٣).

وقد عثرنا على عقود زواج لبعض النصارى قد سجلت أمام القاضى الشرعى بمصر القديمة خلال القرن، وأشرنا منذ قليل إلى مثل هذه الحالات التى فضلت الذهاب أمام المحاكم الشرعية لدى المسلمين بدلاً من الكنيسة التى تشجع على الزواج بين النصارى. وقد وضعع بعض المؤرخين تفسيراً مقنعاً لذلك وهو رغبة هؤلاء بالتمتع بما يتمتع به المسلمين بالحق فى الطلاق حينما يرغبون ذلك أ، وبالفعل تؤكد ذلك بعض عقود الطلاق التى سجلت فى محكمة مصر القديمة بين هؤلاء النصارى، فمن المعروف أن الفقة الإسلامى يؤكد على حق الزوجة فى الطلاق عند غياب الزوج الغيبة الشرعية ومدتها ستة أشهر ونصف دون أن يسترك لها نفقة أهلا وقد تمتع بهذا الحق بعض النصارى ممن تزوجوا أمام القاضى المسلم، فطلقت الموأة النصرانية مالوم ابنة نصر بن رزق الله فى ١٩ ذى القعدة ١٩ ١ هـ/١٠ ٢م، لأن زوجها

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٢٢٤، ص١٣٤

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٧٣٢، ص٦٣٨

<sup>(</sup>۲) نفر ۱۹۹۸، ص۲۷۲

<sup>(1)</sup> محمد عفيغي: الأقباط، ص٢٣٢

<sup>(</sup>٥) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٤٥٠، ص ص ١٨١، ١٨٢

المدعو ميخائيل بن صليب الشيزاوى قد هجرها وسافر من مصر متوجها إلى مدينة حمص وتجاوزت غيبته المدة الشرعية التى حددها الفقهاء ولم يترك لها أى نفقة، فرغبت فى الطلاق منه فوافقها القاضى الحنبلى بمصر القديمة آنذاك وأبرأته من ربع دينار من مقدم صداقها عليه الذى يبلغ ٤٠ ديناراً (١). ولنفس السبب طلقت تركية ابنة مخلوف بن داود من زوجها يوسف بن غبريال بن متا(١).

وسجنت المحاكم الشرعية العديد من حالات الطلاق داخل مصر القديمة وهو أمر قد أشرنا إليه من خلال الجدول السابق، وقد تعددت أسباب الطلاق منها كما ذكرنا الغيبة الشرعية للزوج دون ترك أى نفقة للزوجة إضافة إلى الخلافات الزوجية الته قد تؤدى بعضها إلى فسخ عقد النكاح منها تعدى أحدهما بالضرب أو السباب على الآخر، فيذكر أن امرأة تدعى سكرية ابنة على ضربت زوجها عبد الجواد بن حسونة الشمسار فى الطين على رأسه لأنه منع عنها كسوتها الشرعية، فإنتهى التخاصم والمنزاع بينهما بالانفصال في الرضيع خاصة إذا رغبت هي في الانفصال.

ومن الأمور الهامة التى ارتبطت بالزواج والطلاق مسألة النفقة التى كفلها الشرع للزوجة على زوجها أو مطلقها، حيث التزم الرجل تجاه زوجته بتوفير النفقة والكساء من بداية الزواج أو عند حدوث الطلاق سواء كانت هذه النفقة للمرأة أو صغارها ممن توجب لهم الحضانة فإلتزم المعلم شرأبى بن شعبان المساقى ببولاق بدفع نفقة يومية قدرها ثلائة أنصلف

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٤٤١، ص١٢٩

<sup>(</sup>۲) نفسه م ۱۲۹ ص ۱۲۹

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١١١، ص١٠٤، نود أن نشير إلى أنه قد حدث جدل كبير بين الفقهاء حول تحديد الفرق بين الطلاق والفسخ في عقود الطلاق عندما يهجر الرجل زوجته فالإختلاف حدث حول أسباب الفسراق هذه هي التي تحدد الفرق بين الإثنين وهو أمر قد حسمه الكثيرون ومنهم الجرجاوي الحنفي المنقدي في القسرن الهسر١٠٥ وللمزيد من التفاصيل انظر: محمود بن محمد المهندس الجرجاوي الحنفي الأزهري: الكواكب المشرقة فسي أحكام النكاح والطلاق والنفقة. مخطوط بدار الكتب، فقه حنفي ١٠٥٥، ميكروفيلم ٨٠٦١.

من الفضة لمطلقته سنيتة ابنة الحاج على بن إبراهيم القهوجي بمصر القديمة ومعها ابنتها القاصرة التي تدعى "سيدة أبيها " منذ حدوث الطلاق في ١٥ شوال ١٠٢٣هه المسرا٢٦٢م وله يتأخر في دفع ما هو مقرر عليه (١). والطفل الذي لم يولد كان له نصيب أيضاً من النفقة التي قدرت بنحو نصف فضة أيضاً، فدفع عياد بن سلطان الزيات بحمام جمدار النصف فضة المذكورة لمطلقته سيدة ابنة سليمان التراس بساحل مصر القديمة هذا القدر إلى أن تضعم حملها(٢). ويظل الرضيع تحت حضانة والدته سنتي الرضاعة بحيث ينفق عليه كما حددت الوثائق نصف فضة في اليوم، إلا أن بعض الفقهاء قد أجاز أن تزيد حضانة الأم لولدها عن هذه المدة التي اتفقت عليها وثائق العصر (١).

ويؤكد الجرجاوى على أمر هام من أمور النفقة، حيث يقر بأن النفقة تجب للزوجة على زوجها سواء كان حراً أو قناً أو مدبراً ومكاتباً بإنن من المولى أو بدون إذنه (أ). وهذه من الأمور الهامة التي أجازها الفقه الإسلامي من أجل تجنب المرأة مشقة الحياة ونفقة الأولاد بما يثقل كاهلها مما يدفعها ذلك لتركهم وبالتالى تفككهم بل وتفكك المجتمع بأسره.

وتجنباً لحدوث مثل هذه الكوارث التى تعصف بأركان المجتمع وضعت بعض عقود الزواج شروطاً توضح كيفية سير الحياة الزوجية بين الطرفين بما يتوافق مع كل طرف، وهو ما يمكن أن نسميه " دستور الحياة الزوجية " إذا جاز التعبير. فعندما تزوج المحسرم عامر بن عبد الفتاح من ناحية كتامة بإقليم الغربية والطحان الآن بمصر القديمة، من زينب ابنة محمد الطحان بمصر القديمة أيضاً، اشترطت عليه كسوتها في الشتاء والصيف أسوة أمثلها، ولا ينقلها من مصر القديمة إلى بلده ولا يجمعها مع زوجة أخرى في مسنزل واحسد،

<sup>(</sup>١) محكمة بولاق: س ، ٣، م٥٥٢، ص١٣٣

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٠٠٧، ص٩٤٩

<sup>(</sup>٢) محمد عريف إسماعيل: المصدر السابق، غير مرقم

<sup>(</sup>١) الجرجاوى: المصدر السابق، ص٥٧

ويرضى بولديها من غيره شريطة أن يشربا من شرابه ويأكلان من أكله وينامان على فراشه. فوافق على ذلك كله عن قناعة دون رجوع(١).

## العبادات والتقاليبد:

غالباً ما تكون العادات والتقاليد في مجتمع ما من الموروثات القديمة التي تتناقلها الأجيال تباعاً داخل هذا المجتمع، وهناك بعض العادات التي تطرأ على المجتمع يكتسبها نتيجة عدة أسباب إما لوجود حراك اجتماعي ووفود عناصر سكانية أخرى تغيير مظان المجتمع ؟ أو ظهور عادة في منطقة ما ثم استشرت داخل هذا المجتمع مثل عادة شرب الدخان أو القهوة مثلاً.

وفى مصر القديمة ظهرت عادات وتقاليد حديثة العهد على المجتمع المصرى باثره، ووجدت عادات كانت من الموروثات السالفة كعادة الذهاب إلى المقابر وقراءة القسر آن بها نظير أجر نقدى أو عينى تقرره الدولة نفسها. فعلى ضريح أبى السعود الجارحى انصب اهتمام الدولة. ففى ١٠٤٩ هـ/١٦٣٨م قام قائم مقام شيخ الإسلام بتعيين الإمسام أبو بكر السعودى وولده أبو هادى فى قراءتين ربع من القرآن الكريم فى كل يوم بضريح أبى السعود المذكور (٢). وكان الخبز هو المكافأة التى كانت تصرف لهؤلاء القراء، حيست يقوم شيخ الإسلام (قاضى القضاة) بتحديد كمية الخبز المنصرفة لهم، فعين مثلاً لمحمد الصغير رغيفين من الخبز الدوادارى، ورغيفين من الخبز الحمزاوى فى كل يوم نظير قيامه بالقراءة فى مقام أبى السعود وقد اعتداد أبى السعود الجارحى أبضاً ". هذا المقام الذى تعلقت به زاوية نسبت لأبى السعود وقد اعتداد أهالى مصر القديمة وغيرهم ممن يرغبون ويعتقدون فى الأولياء وضع النذور والصدقات فى "خلوة" داخل الزاوية معدة لذلك ولم تقتصر هذه النذور على النقود فقط بل وجد منها ما هو

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٩٢٤، ص٣٦٤

<sup>(</sup>۲) دشت ۵۷، ص۳۰۸ لمنهٔ ۱۰۶۹ هـ

<sup>(</sup>۲) الباب العالى: س١٦٥، م١٠٤٥، ص٣٤٨ لسنة ١٠٩٠

ومن العادات التى لاحظها نتزو أثناء جولاته بالمدينة هى قدوم الأتراك والمغاربة لتناول وجبة الإفطار مبكراً فى بعض المحال التجارية "المطاعم "، فكانت هذه بمثابة عرف أو عادة قد داوموا عليها كل يوم، ولاحظ أيضاً أن النساء كن يركبن حمير صغيرة وعندما يصل الأجانب ويلاحظن أنهم أقباط مسيحيين يتجمهرن حولهم وأحياناً تحدث منهن بعيض الاعتداءات على هؤلاء الأجانب(٢). على أنه قد سادت فى مصر القديمة بعض العادات المديئة مثل شرب الخمر والبوظة التى اعتبرت من المحرمات، ووضعها الفقهاء فى عداد الكبائر، فأورد الغزى مع أبيات من الشعر ما يؤكد صدق قوله:

شرب وقتل لوط وسرقة وزنا قذف وزور وغصب وإحتسا الخمرى مسكر وعقوق الوالدين ربا وهتك حرمة شهر الصوم بالفطر (٣)

لذلك صدرت الأوامر بتحريم شرب الخمر والبوذة خلال العصر العثماني، ففي القرن السادس عشر وبالتحديد في ٩٩٣هـ/١٥٨٢م صدر بيورلدى للقاضى الحنفي بمصر القديمة بإزالة خمارة لرجل يهودى بجوار المقياس الشريف (أ). ثم تعددت البيورلدات خلال القرن السابع عشر في خصوص ذلك التحريم، فبدأ منها ما يوجه تحريمها خلال الأشهر الحرم (رجب - شعبان - رمضان - ذو الحجة - المحرم) كتلك البيورلدى الصادر في بداية سنة ٢٦٠هه المرارس فيها شرب الخمر والبوذة والتي تسميها الوثائق بإسم " بيوت الميخانات والبوذاية التي يمارس فيها شرب الخمر والبوذة والتي تسميها الوثائق بإسم " بيوت الميخانات والبوذاية "، فقام الصوباشي المذكور بغلق هذه البيوت في مصر القديمة وسلم مفاتيحها للأغام محمد

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٦٧٣، ص٢٦١

<sup>(2)</sup> Neitzschitz. Op. Cit. P218 (7) المغزى: جواهر الذخائر في عدد الكبائر والصغائر. مخطوط بدار الكتب، تصوف ٢٧٦١، ميكروفيلم ٣٣٨١٨، غير مرقم

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة: س٩٦، م٥٠٦، ص١٣٨

باشا مختار مبعوث الباشا<sup>(۱)</sup>. والجدير بالذكر أن هذه البيورلدات تطبق عليه عليه سائر سكان المدينة من مسلمين ونصارى أو يهود، ومن يخالف منهم يقع عليه حكم القاضى المسلم. فحينما بعث الوزير (الباشا) تابعه محمد أغا بخطاب إلى القاضى الحنفى والصوباشى محمد جلبى بمصر القديمة فى ٧ شعبان ١٩٨٠هه اهم/٢٦١م يحثهم فيه على غلق هذه البيوت، لم يمتثل للأمر الشريف الذمى دميان الذى اتخذ من منزله بحارة النصارى بقصر الجمع ميخانة يتعاطى فيها عصير الخمر وبيعه، فذهب إليه القاضى بنفسه ليتأكد من ذلك، وبالفعل وجد منزله مفتوح به آلة عصير الخمر وطبخه فى دست من النحاس وبعض الجرار من الفخار ومواجير وحلفاة وغير ذلك، ولما استفسر منه القاضى عن عدم امتثاله للأوامر الشريفة أخذ يتلاعب بالألفاظ فدفع ذلك إلى إيقاع التعزير الشرعية عليه (١).

ومن العادات السيئة أيضاً التى ظهرت فى مجتمع مصر القديمة عادة شرب الدخان والتى دار حولها الجدل الذى تبلور حول تاريخ دخول الدخان إلى مصر، هل دخل فى أواخو القرن ١٦ وبداية القرن ١٦ وبداية القرن ١٦ وبداية القرن ١٦ وبداية القرن السابع عشر كما يروى أحمد شابى بن عبد الغنى والإسحاقى ؟ وهذا التساؤل الأخير هو الذى يروق لبعض المؤرخين الأخذ به ضمن بعض الدراسات التى وضعت حول الدخان فى مصر (٣). ويقول الشيخ إبراهيم اللقائي فى نصائحه التى قدمها عام ١٦١٥هـ/١٦١٤م عن الدخان " إن أول مسن أخرجه ببلاد السودان المجوس ثم جلب إلى مصر والحجاز واليمن والهند وغالب أقطار الإسلام وعمت به

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، وذكر البيورلدى في الصفحة المغلقة في بداية جلد السجل قلم ترقـم الوثيقـة وكذلـك الصفحة.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: ۱۰۳، م ٦٢٣، ص ص ٢٤٣، ٢٤٣. ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر أمر سلطاني عام ١٩٧٤ محكمة مصر الذي شاع استعماله أيام السلطان سليم خان الثاني وأفرط قيه الحنود خاصـة الإنكثـارية، فدفع ذلك الإنكثـارية إلى الثورة مما إضطر إلى عودة شرب الخمر ولكن ليس بالقدر الذي يذهب العقل. انظر: محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص ١١٣٠

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> محمد عفيفى: تجارة الدخان فى العصر العثمانى، مقال فى مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، العدد ١٩ السنة ١٩٩٨، ص٤٦٣

البلوى، ففى أوائل شيوعه بمصر دخل به رجل من تافيلان ببلاد المغرب يقال له أحمد بن عبد الله الخارجي المشهور بسفك الدماء بغير حق ..... "(١).

وقد حدث اختلاف بين الفقهاء حول تحريم الدخان أو إجازته وانقسموا في ذلك إلى ثلاث كما يرى العصامي في رسالته التي حررها حول تحريم الدخان، فقال في مقدمتها والسبب الداعي لتحرير هذه الرسالة والباعث المتداعي لترتيب ما في هذه القبالة أنه لما شياع الدخان المعروف فيما بين المشرقين كان الناس في شأنه شقين. شق قال بجعله وجواز شيربه مستدلين بالإجابة الأصلية، وشق كان صنفين، صنف ذهب إلى حرمته وعدم جواز قربه فضلا عن جواز شربه منورا دعواه بما يسر له نقله أو اهتدي إليه عقله. وصنف توسيط فيما بينهما وقال بكراهته وصار توجه قلبي (رأى العصامي) إلى عدم حله وإباحته ..... وتأميما على قول هؤلاء الفقهاء صدرت العديد مين الأوامر التي صدرت بتحريمه داخل بتحريم الدخان وشربه في مصر القديمة، فرأينا من قبل الأوامر التي صدرت بتحريمه داخل المحكمة (\*). ثم البيورلدي الصادر في ٧ رجب ٢٣٠ ١ هـ/ ٢١١ م من الديوان العالى يحيث فيها صوباشي مصر القديمة "منع كل مسلم ونصراني ويهودي شرب الدخان والخمور "(٢).

ومن العادات السيئة التي وجدت أيضا انتشار الزنا وممارسة السحر والشعوذة. فواقعة الزنا دائما ما ترتبط بشرب الخمر، الحقيقة أن مثل هذه الممارسات اللاأخلاقية قد وجدت حالات ليست قليلة داخل مجتمع مصر القديمة خلال القرن وهو أمر قد هدد بتفكك المجتمع. فمن هذه الحالات حالة قد ضبطها صوباشي مصر القديمة ويدعى الأمير مصطفى في يوم الجمعة ٣ محرم ٥٠٨هـ/١٦٤٧م، حيث قبض على امرأة تدعى سليمة ومعها شخص يدعى حسين العزب كان في منطقة الخلاء والكيمان بظهر قصر الجمع، فإعترفت

<sup>(</sup>۱) إبر اهيم اللقاتي: نصيحة الإخوان بإجنتاب الدخان. مخطوط بدار الكتب، فقه حنفي طلعت ٣٨، سيكروفيلسم ١٩٠٤ -- ١٤ ٢٣ ١٤٩٢٣، ص٣

<sup>(</sup>٢) عبد الملك العصامي: رسالة في تحريم الدخان. مخطوط بدار الكتب، فقه مالك ٢٨، ميكروفيلم ١٩٠٤، ص١

<sup>(\*)</sup> انظر القصل الثاني

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س٩٨، م٢ ، ص٢

أمام الصوباشى المذكور " إنها كانت شاربة الخمر وإنها على علاقة معاشرة وزنا بحسين هذا منذ سنتين ... "(١).

كذلك كشف الأمير سليمان صوباشي مصر القديمة عام ١٠٧٣هـ/١٦٦١م حالة زنا قد تمت في روضة مصر القديمة بين رجل يدعى محمد بن حسن الدلال القاطن بالجيزية يأتي كل يوم إلى الروضة ومعه إمرأة تدعى فاطمة ابنة محمد البحيري ويختلي بهها في أرض المرحوم الأمير عابدي بيك (٢). وقد وجدت بعض النسوة قد تخصصن في جمع الرجال مع النسوة في أماكن خاصة لممارسة السكر والفاحشة وهو ما أشرنا إليه من قبل عند معالجتنا للرباع في مصر القديمة والتي كان بعضها بمثابة " وكر " للزنا وشعرب الخمر. وتسجل الوثائق أسماء العديد منهن. وفي مواضع أخرى كانت بعض النساء الخاطيات يعلن توبتين أمام القاضى الشرعي، ففي ٢٧ شعبان ١٠٥٤هــ/٦٤٣م حضرت المررأة حجازيمة ابنية منصور البهنساوي إلى قاضى مصر القديمة " وأعلنت أنها من النساء الخاطيات بمواضع الكباير والخطأ فحصل لها في يوم تاريخه رهبة ووحشة من جانب الله تعالى ومسن خوف غضبه وعذابه بسبب ارتكاب ما حرمه فتابت وأقسمت على نفسها بالله العظيم الذي لا إله الا هو الرحمن الرحيم القسامة الشرعية أنها صادقة في توبتها وإذا عادت وقع عليها الأمر الشرعى والحدود الشرعية .... "("). ولدينا العديد من الحالات سواء رجال أو نساء يرغبون في التوبة مثل حجازية المذكورة خوفا من عقوبة الزنا التي أقرها الرسول (ص) في حديث شريف، فعته أنه قال " إحذروا الزنا فإن فيه ستة خصال ثلاث في الدنيا وثلاثة في الآخرة، فأما الثلاثة التي في الدنيا فإنه يذهب بهاء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر وأما الثلاثة التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الله وسوال الحساب والخلود في النار ".. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا " ومن زنا بإمرأة حرام أقامه الله تعالى في قبره عطشانا باكيا حزينا مسودا وجهه مظلما في عنقه سلسلة من نار وعليه سراويل من قطران ". وهناك العديد

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٢١١، ص٧٨

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٣، م٢، ص١

<sup>(</sup>٣) محكمة مصر القديمة: س١٠٠، م٣٨٧، ص١٨٣

من الأحاديث والأقوال المأثورة عن عقوبة الزنا أوردها الكثير من الفقهاء والعابدين، نخص منهم على سبيل الذكر أبو الليث السمرقندى "ت ٣٧٣هـ " الذى وضع مقدمة فى التصوف يتناول فيها معظم الأحاديث النبوية التى توضح عقوبة الزنسا كما أشرنا فى الحديثين السابقين (١). لذلك أنبرى العديد من سكان مصر القديمة كما رأينا إلى إعلان التوبسة والعودة إلى حياة الاستقامة بعيدا عن خطوب الشيطان.

أما ممارسة السحر والشعوذة فلم نسمع عنها إلا على نطاق ضيق داخل المدينة حيث كان يمارسه البعض داخل دير قصر الجمع نخص منهم الذمى عبد القدوس بن ميخائيل من بيت حمصة التمساحية النصر انية اليعقوبية الذى كان يمارسه فى النصف الثانى من القرن السابع عشر (٢).

كما انتشرت بمصر القديمة عادة شرب القهوة أو البن على المقاهى التي استشرت داخل المدينة خلال القرن. وقد ذهب البعض إلى تحريمه مثل الخمر، ولكن إبراهيم اللقاني يخالف ذلك الرأى ويقر بشرب البن لأنه ليس مثل الخمر المسكر فيقول " والحق إنه في ذاته لا إسكار فيه وإنما فيه تتشيط للنفس .... "(٣).

# الأعياد والاحتفالات:

قلنا أن مصر القديمة مدينة مزدوجة نتيجة انتشار المسلمين والنصارى بها، لذلك ظهرت بها عملية الاحتفالات بالأعياد الدينية سواء الإسلامية أو المسسيحية. فكان مسلمو المدينة يحتفلون بعيد الأضحى وعيد الفطر المبارك والمولد النبوى ورؤية هلل رمضان،

<sup>(</sup>١) أبو الليث السمرقندي: مقدمة في التصوف. مخطوط بدار الكتب، تصوف ٢٧٦٨، ميكروفيلم ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١١١٢، ص٩٨٨

<sup>(</sup>٢) إبر اهيم اللقاني: المصدر السابق، "بدون ترقيم"

وكان " المسحراتى " بليالى رمضان يمر على سكان المدينة لينبههم بتناول الطعام فيذكر منهم الحاج محمد بن بركات المسحر بليالى رمضان بخط السبع سقايات (١).

وقد أقيمت العديد من الموالد للأولياء وقبور هم المنتشرة بمصر القديمة (\*) وما تبعيها من احتفالات وزينات. وعلى الجانب الآخر احتفل مسيحيو المدينة بأعيادهم مثل عيد القيامية المجيد، وعيد الصليب المجيد وعيد الغطاس، ومن الموالد التكي أقاموها، مولد القديس مرقوريوس Mercurius (أبو سيفين) في ١٥ هاتور (٢). وكانوا ينشدون الأناشيد والمدائح في هذه الأعياد والتي سجلنا بعضا منها قد نظم في فترة ق ٦ هـ/ ١٢م وما زالت تردد (١). فقي عيد الصليب المجيد يقال " ابدأ بإسم الله الديان الدايم إلى عقب الأزمان الحاضر في كل مكان الذي علق فوق بستان ورؤوس بالصليب نور الإيمان وبه نهزم حزب الشكل مكان الذي علق فوق بستان ورؤوس بالصليب نور الإيمان وبه نهزم حزب الشلل السرب مكان الذي عيد القيامة العظيم يقال " أنا أفتح فاي وأتكلم وأنطق بخفياه عظام الرب .... وصلب المسيح وقبر ثم قام بعد أن وصيفوه في المقبرة سكت مدفون ثلاثة أيام فقام وفضيح كل الكفرة ... " (١).

وقد وجدت عدة احتفالات أخرى بجانب الاحتفالات بالأعياد والموالد الدينية. منها أنه عندما يفى النيل بالماء تعم الاحتفالات بقدوم الخير، فيذكر السيوطى " إن العادة قد جرت كل سنة إذا وفى النيل أن يرسل السلطان بشيرا بذلك إلى البلاد لتطمئن قلوب العباد ... وهذه عادة قديمة "(٧). فعندما يحدث الفيضان تبدأ عملية كسر الخليج عند الفتحة المسماة بفم الخليج حتى تجرى فيه المياه، وقد رأينا عند حديثنا عن الزراعة كيف اهتمت إدارة المدينة بتنظيف

<sup>(</sup>۱) محكمة قناطر السباع: س١٢٦، م٣٤٣، ص٧٥

<sup>(\*)</sup> انظر الفصل الأول: الجزء الخاص بالمقابر.

<sup>(</sup>٢) ج. و. مكفر سون: الموالد في مصر، ترجمة عبد الوهاب بكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨، ص٨٦

<sup>(</sup>٢) مجهول: مجموعة مدائح دينية للمىيد المعميح والعميدة المعذراء. مخطوط بدار الكتب، لاهوت ٦٩٠، ميكروفيلم ٤٨١٧٤،

<sup>(°)</sup> نفسه: ص۱۱۹

<sup>(</sup>٦) نفســـه: س۸۷

<sup>(</sup>٢) السيوطى: المصدر السابق، ص٣٢٩

وتطهير الخليج من الحشائش والأتربة لتسهيل جريان الماء به. والمرحلة الأولى لكسر الخليج تبدأ أولا: بالإحتفال بذهاب الوالى إلى المقياس الشريف عند بلوغه ١٦ ذراعا بأذرع مقياس الروضة (١). وقد أعجب جومار بإحتفالات كسر الخليج فيقول "رغم ما للاحتفالات والأعياد الدينية من أبهة وعظمة فإنه لا يوجد له من العظمة والأهمية مثل ما لعيد فتح الخليج، فكسر سد الخليج حدث بالنسبة لكل بلد، ويبدأ الاحتفال به عند غروب الشمس حيث تقطع القوارب المضاءة فرع النيل الصغير الواقع إلى جزيرة الروضة، وفي اليوم التالى مع شروق الشمس تزين كل القوارب بالأعلام ويحتل حشد كبير من الناس المرتفعات المجاورة لفم الخليج ويسمع ضجيج المدافع وآلات الموسيقي من كل صوب ..... "(١).

وقد اعتاد سكان مصر القديمة إقامة الاحتفالات وما يصاحبها من غنساء ورقص، فكانوا يستعملون بعض الآلات التى تحدث أصوات موسيقية ويدقون الطبول والكابور المغنسى الذى ينشد لهم على دقات هذه الطبول وسط الراقصين والراقصسات<sup>(٦)</sup>. وكانوا دائما ما يستعملون ذلك فى ليالى الطرب عندهم أو فى أوقات زفاف العروسين التى تشهد تجمعا عظيما من الناس بهدف مشاهدة هذه الزفة، وقد تحدث أحيانا بعض المشاجرات بين المتفرجين نتيجة الزحام الشديد، مثل الفتنة التى حدثت يوم ٢٦ صفر ١٦٤٧هـ/١٦٤٧م وهو يوم وليمة عرس على بن عيسى القاطن بحمام جمدار والتراس بشونة غلال مصر القديمة، وقد جرت العادة أن يجمع الصوباشى عوايد من صاحب وليمة العرس (٤).

وما لفت أنظارنا بالمدينة وجود بعض الحواة ممن اعتادوا عمـــل بعــض الألعــاب بإستخدام الثعابين والحيات، ويتجمع حول الحاوى العديد من المتفرجين ممـــن لديــهم حــب

<sup>(</sup>۱) محمد الششتاوى: متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني، دار الأفاق العربية، ١٩٩٩، ص ص ٢٠٠٠،

<sup>(</sup>۲) جومار: المصدر السابق، ص۳۱۷

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س٩٣، م٣٤٠ ٢، ص٥٨٥

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة: س١٠١، م٢٣١، ص٨٩

الإستطلاع، وأشهر هؤلاء الشريف محمد بن الشريف عيسى الذى كان يتجول بخط السبع سقايات ويمارس هوايته من أجل الكسب(١).

# ثانيا: الشئون الصحية:

لمصر باع طويل في أمور الطب والصيدلة منذ زمن بعيد وهذه، القضية قد حسمت من جانب جمهرة من الباحثين، فظهر على أرضها العديد من الأطباء المهرة الذين مارسوا مهنة الطب سواء بالتجول لملاحقة الأمراض أينما وجدت أو داخل البيمارستانات المستشفيات)، فقيل أن أول بيمارستان في مصر الإسلامية قد ظهر في عهد الطولونيين، شم انتشرت بعد ذلك هذه الفكرة في مصر بأسرها وتوارثتها الأجيال تباعا في عصر الإخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك، وورث العصر العثماني عن هذه العهود الكثير من الأفكار وكذا البيمارستانات التي استطاع بها أن يخطو عدة خطوات في علم الطب لمجابهة الأمراض الشائعة في مصر لاسيما أمراض العيون التي اشتهر بها المصريون من قديم الزمان، وكذلك الطاعون والجدري وغيرها من الأمراض. وقد لاحظ الرحالة الذين زاروا مصر فترة القرن الطاعون والجدري وسجلوا ملاحظاتهم عنها. فيقول برمون " إن المرض الشائع في جميع الحداء مصر هو الطاعون والحمي التي تصيب السكان وتقتلهم بعد مرور ٢٤ ساعة، وهناك الجدري الذي يأتي نتيجة سوء التغذية والشرب .... "(١). وهي نفس الأمراض التي لاحظها الجدري الذي يأتي نتيجة سوء التغذية والشرب .... "(١).

أما عن أسباب انتشار هذه الأمراض آنذاك فيعود إلى: ارتفاع درجة الحرارة التي تمنعهم من النوم في فصل الصيف، فيقال أنه بمصر القديمة قد ارتفعت درجة الحرارة لأكثر من من ٤٠، إضافة إلى وجود الذباب والحشرات. وقد اندهش نتزو من سكان مصرر القديمة خاصة عنصرى المغاربة والمصريين الذين يستطيعون تحمل الذباب عندما يلدغهم هم

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م٢٧٠، ص١١٣

<sup>(2)</sup> D' Edward Brown: Voyage en 1673-1674, p145

<sup>(</sup>٢) فولني: المصدر العمابق، ص١٦١

وأطفالهم فى جميع مواضع أجسامهم حتى أنهم يجدون صعوبة فى فتح أعينهم من هذا الذباب (1). لذلك جاء ارتفاع درجة الحرارة داخل مصر القديمة مع انتشار الذباب والحشرات بها من الأسباب المباشرة التى أدت إلى ظهور الأمراض، لهذا الأمر كان مسن الضرورى وجود الأطباء وأماكن للتداوى. فوجد مجموعة من الأساتذة فى الفروع المتخصصة فل الطب، وتساوى الرجال مع النساء فى ممارسة هذه المهنة. ولكن يقرر براون أن الأطباء الحقيقيين الذين درسوا الجسم البشرى وطريقة علاجه لم يوجدوا فى مصر (٢). ومن هؤلاء أحمد بن سراج الدين الملقب شهاب الدين المعروف بإبن الصابغ الحنفى المصرى، وهو مسن كبار الأطباء وخاصة فى البيمارستان المنصورى (٢). كذلك وجدنا الشيخ شمس الدين محمد الحميدى الطبيب والمدرس بالخشابية قرب جامع عمرو.

وكان اهتمام الإدارة العثمانية بشئون المرضى عظيم، فقد حرصت دائما على رعايتهم وضرورة الإهتمام بهم، لذلك أوردت من جانبها العديد من المراسلات إلى القضاة والنواب في القاهرة ومصر القديمة وبولاق التي تحث هؤلاء لعمل اللازم لهم (أ). من أجل هذا انتشرت بمصر القديمة العديد من الأماكن التي تستقبل المرضى وتقدم لهم الدواء والشفاء، فتذكر الوثائق وجود عدة بيمارستانات بمصر القديمة عسام ٧٤، اهــــ/١٦٦٣م (٥) كانت تستقبل جميع عناصر سكان المدينة بما فيهم النصارى الأروام الذين أخذوا تفويض بذلك بموجب البيورلدات الشريفة. وفي كنيسة مارى جرجس كان يقطن بسها بعض القساوسة اليونانين Prestres Grecs وبعض الجنسيات الأخرى مثل الأتراك والمغاربة والعرب، وكل هؤلاء كانوا يعملون كخدم للمرضى، حيث كانت كنيسة مارى جرجس بمثابة مستشفى لعللج

(1) Neitzschitz, Op. Cit. P230

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> Neitzschitz. Op. Cit. P187

<sup>(</sup>۲) المحبى: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، جــ١، المطبعة الوهبية بمصـــر، ١٢٨٤هـــ، ص ص٢٠٣،

<sup>(</sup>٤) عن هذه المراسلات انظر: دشت ١٤٢، ص٤١، ص٤١ لسنة ١٣١هـ، وكذلك دشت: ١٤٣، ص٢٧٦ لسنة ١٠٣٤هـ

<sup>(</sup>٠) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م١٨٤٧، ص١٩٨

وإسكان الفقراء أكثر منها كمعبد<sup>(۱)</sup>. والعلاج داخل الكنائس والأديرة لم يقتصر فقط على النصارى بل شمل المسلمين أيضا، فدير البنات الكائن بقصر الجمع به عدة أماكن قد خصصت لشفاء المرضى وكانت الرايسة هيلانة ابنة الذمى منصور هى المسئولة عن أصر الشفاء والتداوى داخل الدير، فتسجل الوثائق وجود زوجة يوسف النجار داخل هذا الدير لأجل الشفاء من التوعك الذى أصاب جسدها يوم ٢٦ محرم ١٩٨٠هـ/٢٧٢م، وقد مكثت عدة أيام، وكان من شروط الدير أن يسلم المريض لرايسة الدير ما معه من متعلقات على سييل الأمانة، ويحصل عليها عند إتمام شفائه، وهو ما حدث مع زوجة يوسف النجار المذكورة (٢).

ولأجل إتمام عملية الشفاء لابد من توفير الأدوية والمراهم اللازمة، وأغلب هذه الأدوية كانت تستخلص من النباتات والأعشاب الطبية، هذا مسا لاحظه الرحالة ساندى Sandys في مصر (٦٤٧). كذلك ورد بيورادي شريف في آخر صفر ١٠٥٨ هــــ/١٦٤٧م من الوزير محمد باشا قرر فيه إبقاء فخر الجراحين نور الدين على بن الشيخ شهاب الدين أحمد الزفتاوي الجراح في وظيفة المشيخة على طائفة الجراحيس أو لاد العرب بالبيمارستان المنصوري والقاهرة ومصر القديمة وبولاق وضواحيها، وكل من حمل المرهمدان (المراهم)، والمجبرين من أو لاد العرب يبقى في وظيفته، وأن شيخ الجراحين بالبيمارستان المذكور هسو الذي يتكلم عن طائفة المجبرين وكل من حمل المرهمدان (المراهم) من أو لاد العرب بمصر القديمة والقاهرة وبولاق وضواحيهما ....(٤).

وتجنبا لحدوث مثل هذه الأمراض وانتشارها وضع الكثيرون العديد من النصائح أو ما يمكن أن نسميها " بالوصفات " قد أوصوا بتناولها، فعلاء الدين المكي قد أوصى " بشرب

<sup>(1)</sup> Henry Castela: Voyage De "1600-1601", p159

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س١٠٤، م١٦٥، ص٢١٧

<sup>(3)</sup> George Sandys: op. Cit. P150

<sup>(</sup>٤) محكمة الباب العالى: س١٢٥، م١٣٩٨، ص٢٦

اللبن لأن به خمس فوائد هي نشاط وتهضيم وتحليل بلغم وتطيب أنفاس وعون لعايده ..... "، وفي موضع آخر قد أوصى " بالكمون لفوائده العديدة للأنن "(١).

ومن المفارقات التى وجذناها هنا أن علاء الدين المكسى يقر بأهمية البن عام ١٠١هـــ/١٠٨م ومدى فوائده لجسم الإنسان، رأينا في موضع آخر إبراهيم اللقاني يقرر عام ١٠١هـــ/١٠٨م بأن البعض تعتبر البن أو القهوة شئ منكر كالخمر (٢).

أما أبو الخير عصام الدين وهو من أهل القرن العاشر الهجرى (ت ٩٦٨هـ) قد وضع بعض " الوصفات " التى يتوافر بعضها بمصر القديمة. فقال أن " من الفواكة التقاح والسفرجل والرمان والتوت والحامض والليمون، وشر أب النارنج والليمون والتفاح والرمان والحامض مع ماء الورد وماء البهرامج مع شم الورد والكافور والصندل ..... من استعمل ذلك سلم من الوباء "(٣). لا شك أن الكثير مما أوصى به عصام الدين قد وجد بالمدينة خالل القرن السابع عشر الميلادي.

وهكذا أصبحت الصحة واضحة المعالم إلى حد ما داخل مصر القديمة خلال القرن، فأمور الكشف على المريض أو الشخص المقتول كانت محط اهتمام من جانب المسئولين، فدائما ما نذكر الأوامر التي تصدر من الحاكم الشرعي أو الصوباشي بالمدينة بالكشف على هؤلاء حتى تتضح لهم البينة ليأتي الحكم أكثر مصداقية. ورأينا عندما تعرضنا للرقيق كيف أنهم حرصوا على الكشف على هؤلاء الرقيق والتأكد من بكارة الإماء منهن، وكذلك الكشف على اللحوم واستبعاد " الفاسد أو البايت منها " على حد تعبير الوثائق، هذه الأمور التي كانت تراعي داخل " مذابح مصر القديمة " خاصة المخصصة للحوم البقري أو الجاموسي منها.

<sup>(</sup>٢) إبر اهيم اللقاني: المصدر السابق، ص٥

<sup>(</sup>٢) أبو الخير عصام الدين: الشفا لادواء الوباء. مخطوط بدار الكتب، طب ٩٠٠، ميكروفيلم ٣١٢١٢، ص٣١



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصــل السـادس

الحياة الدينية والثقافية



## الحياة الدينية والثقافية

هناك ارتباط كبير بين النواحي الدينية والتقافية في مصر القديمة خلال القرن السابع عشر، فقد ظهر ذلك لنا بوضوح من خلال استقراء سجلات المحاكم الشرعية، وهو أمر لحم يكن جديد على العصر العثماني، فهذا التلازم موجود منذ العصور الوسطى حتى بعد ظهور المدارس لدى السلاجقة والأيوبيين وانتشارها في بقاع متفرقة من العالم الإسلامي بما في ذلك مصر. لذلك أثرت معالجتها معاً حتى يتحقق الربط وتعم الفائدة.

#### أولا: العياة الدينية:

لقد شهدت أرض مصر منذ عهد الفراعنة الدعوة إلى عبادة الآلهة والرغبة في نعيسم الآخرة، وعلى أرضها ظهرت أول دعوة لوحدانية على يد فرعون مصر " إخنائون ". وعندما ظهر الإسلام وفتحت مصر عام ٢١هـ / ٢٤٦م وصارت ولايــة إســلامية أصبــح الديـن الإسلامي جنبا إلى جنب مع المسبحية يمثلان عنصرين أساسيين في فكر ووجدان المصرييـن وخلال العصر العثماني كانت الصبغة الدينية هي السمة الواضحة في العادات والثقاليد وكــذا المبشآت ففي مصر القديمة نجد هذه الصبغة واضحة كل الوضوح نلمسها في صــور الحيـاة والمعاملات ورجال الدين من وعاظ وفقهاء قد أثروا الحياة الدينية بها فــترة القــرن السـابع عشر. ولا ننسي أن بالمدينة قطبين أساسيين قد عاشا وتعايشا معاً ردحاً من الزمن، القطـــب الأول: الذي ظهر بها منذ القدم نعني الأقباط المسبحيون معهم قلة من اليهود، والقطب الثـاني: وهم مسلمي المدينة الذين استوطنوا مع قدوم الفتح العربي وبنوا مســاجدهم بجــوار كنــائس النصاري. بذلك تميزت الحياة الدينية داخل المدينة بالخصوصية الشديدة والحساسية المفرطــة

فى بعض الأوقات. لذلك كان علينا عند معالجة مظاهر الحياة الدينية للمدينة أن نركز علــــى هذه الخصوصية.

#### مظاهر الحياة الدينية:

#### ١. الشعائر الإسلامية ورجال الدين:

لقد كانت مصر القديمة أول قبلة استقبلها عمرو بن العاص عندما جاء لمصر فاتحاً، حيث بنى بها أولى جوامع مصر الإسلامية فى منطقة مارى جرجس وقصر الشمع التسادت بها العديد من كنائس النصارى فأراد بذلك تأكيد الصبغة الإسلامية ليس على المدينة فحسب بل على مصر قاطبة. وقد تبع ذلك تشييد العديد من الجوامع بالمدينة على فترات من الزمن (أ) وتعلق بهذه المساجد العديد من رجال الدين الذين أشرفوا على الشعائر بها مسن خطباء ومؤذنين ووعاظ. فمن الخطباء الشيخ الفاضل عثمان بن أبى السعود اشتهر بابن مسطوله بجامع عمرو بن العاص والذي استمر يمارس الخطابة به أكثر من ١٤ عام نعتقد أنها تبدأ منذ ٢٥٠ هـ/٦٤٦م وما بعد عام ٢٠١هـ/١٦٦م وبجامع عمرو أيضاً من الأخوين زين الدين أبو السرور وزين الدين أبو السعود ولدا الشيخ شمس الديسن محمد من الأخوين زين الدين أبو السرور وزين الدين أبو السعود ولدا الشيخ شمس الديسن محمد البحيرى بالخطابة في جامع الآبار الشريفة ابتداء من شهر محرم ١٠١٤هـ/١٠ هـ/١٠ موافقة أبضا الجرواني. وهناك أخوين آخرين عملا في الخطابة أيضا الجرواني.

<sup>(&</sup>quot;) راجع القصل الأول.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة : س١٠٠، م ٢٧١، ص ٣١٨، وكذلك س ١٠٣، م ٢٥٩، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة : س ۹۸، م ۱۷۵، ص ۱۷۵.

<sup>(</sup>۲) الباب العالى : س ۸۰، م ۲۱، ص ۷۲.

وكان هؤلاء الخطباء يحضرون كل جمعة لإقامة الصلاة وسط أعداد كبيرة من المصلين بعد إقامة الآذان بواسطة العديد من المؤننين بالمدينة. فكان الشيخ إبراهيم بن نسوح من أشهر مؤذنى جامع عمرو، والشيخ عبد الغفار بن الشيخ يوسف الريدى الأزهرى الذي أقر كمؤنن بمسجد إبراهيم النعماني قرب شونه غلال مصر القديمة في ٢٤ رجب أقر كمؤنن بمسجد إبراهيم النعماني قرب شونه غلال مصر القديمة في ٢٤ رجب معرفي ١٠٥٧هم كثيرون. وقد علق الرحالة نتزو على هؤلاء المؤذنين، فيرى أنهم يشبهون صاحب الجرس في الكنسية، فكانوا يصعدون لأعلى المئذنة ويصيحون فيرى أنهم بعدما يضعون أصابعهم في أذنيهما، وفي كل مئذنة نحو ١٩ أو ٢٠ موذن يصيحون في اليوم نحو ٥ مرات ويوم الجمعة ٢ مرات، ويقرر أن هذا يسبب ضوضاء كبيرة (٢).

وقدم لنا نتزوشيتز أيضاً وصفاً دقيقاً لأداء الصلاة داخل المسجد، فيدخل الرجال لتأدية صلاتهم أما النساء فلا يذهبن إلى المساجد، وكانوا يتركون أحذيتهم الحمراء والصفراء في الخارج أمام الباب، وبعد أن يفرغوا من الصلاة يأخذوا أحذيتهم ويذهبون لمنازلهم، وقد تعجب من كيفية تعرف كل واحداً منهم على حذائه رغم تشابه الألوان (٣).

وقد وجد العديد من الفقهاء بالمدينة وهؤلاء ممن عرف عنهم الديانة والخير والإصلاح وحب الفقراء والمساكين، كل هذه الصفات تنطبق على كلاً من الشيخ محيى الدين عبد القاسم ونجله الشيخ شهاب الدين أحمد وعمه الشيخ العلامة زين الدين ناصر ولدا المرحوم الشيخ نور الدين على بن المرحوم شرف الدين موسى سبط الشيخ نور الدين على بن المرحوم شرف الدين موسى سبط الشيخ نور الدين على بن المرحوم شرف الدين موسى سبط الشيخ نور الدين على بن المرحوم شرف الدين موسى سبط الشيخ العارف بالله

<sup>(</sup>١) محكمة الباب العالى: س ١٢٥، م ٤١٢، ص ١٣٥.

<sup>(1)</sup> Neitzschitz. Op. Cit. P221

<sup>(</sup>T)Neitzschitz. Op. Cit. P202

تعالى ابن السعود الجارحى، وكل هؤلاء جميعاً من جملة فقهاء مصر القديمة الذيـــن ابتــداء ذكرهم منذ عام ١٠١٨هــ/١٦٩م(١) .

ولاشك أن الفقه آنذاك كان له نصيب لا بأس به في مصر العثمانية فالشديخ على الأجهوري (٩٦٧ - ١٠٦٩ - ١٠٥٨ - ١٠٦٥ م) من أشهر هؤلاء الفقهاء ورسالته التي الأجهوري (٩٦٧ - ١٠٦٩ هــ/١٥٥٨ - ١٠٦٥ م) من أشهر هؤلاء الفقهاء ورسالته السئلة أشرنا إليها من قبل (رسالة في المغارسة) وكذلك كتابه في الفقه عن " الإجابة عن أسئلة وردت من المغرب وأجوبتها "وكلها أمور تدور حول البيسع والشراء، وكيفية الطهارة والوضوء وأمور العبيد والجواري(٢). وكذلك رأينا الفقيه محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصرى الملكي الأزهري (١٠٥٠/١٢٢١هــ) الذي كتب كتاب حول الإجابة على بعض العقائد والتصوف(٣). وآخرون كتبوا حول تحريم الدخسان وشرب الخمر والبوظة وما يترتب عنهم من أضرار بالمجتمع وهو ما رأيناه في الفصل السابق.

ومن الأمور التى اعتاد عليها أهل المدينة الذهاب إلى القرافة فى يوم الجمعة، حيث توجد بها بعض المدافن التى كان يقدسها المسلمين ويقرعون القرآن مع رمى سيقان السورود والريحان، وكلها أمور قد لفتت أنظار الرحالة الذين زاروا المدينة خلال القرن، وقد اعتبروها ضربا من الجدل والشعوذة.

### ٢- الأحوال الدينية لنصارى مصر القديمة:

مصر القديمة ولاسيما منطقة قصر الشمع مستودع كنائس كما قلنا في فصول سلبقة. وهذا بالطبع نابع من كثرة الكنائس، التي بنيت بها خاصة منذ القرن الرابع أو الخامس

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: س ٩٨، م ٥٩، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) على الأجهورى: أسئلة وردت من المغرب، ص ١ وما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> محمد بن عبد الباقى الزرقانى المصرى: أمئلة وأجوبةً— وهى أسئلة مختلفة فى العقائد والتصوف والأحكام الشـــوعية ، مخطوط بدار الكتب، ۳۰ معارف عامة، ميكروفيلم ۲۰۰۹.

الميلادى وليس بعد ذلك لأن الفقه الإسلامي أقر المبدأ الرئيسي وهو " لا كنيسة في الإسلامي أقر المبدأ الرئيسي وهو " لا كنيسة في الإسلامي الأ<sup>(1)</sup>. وكانت القاعدة الفقهية السائدة في مصر العثمانية إبقاء الكنائس والأديرة القديمة (<sup>۲)</sup>. الفتح الإسلامي والموجودة قبل الفتح العثماني وإجازة تجديد وترميم الكنائس القديمة (<sup>۲)</sup>.

فقد استقر النصارى بحارة قصر الشمع فى ونام بعض الشئ تطبيقاً للمبدأ الذى أعلنه الروح القدس بقوله " أعلم أن معاشرتنا مع أبناء الجنس ومعاملتنا إياهم أمراً ضرورياً جدا لمعاشنا ... "(") . وبناء على ذلك مارس النصارى اليعاقبة والأروام بالمدينة شعائر ديانتهم داخل الكنائس دون تضبيق أو تجنى من إدارة المدينة الإسلامية إلا فى الأمور التى تستدعى ذلك وهو ما سوف نلاحظه بعد قليل.

وقد مارس النصارى الرهبنة داخل دير مارى جرجيس الذى خصيص للبنات الراهبات اليونانيات Des Religieufes Greques المنقطعات للعبادة وممارسة الرهبنة فقيط، وكان يدخله الفرنسيين للتبرك والزيارة<sup>(1)</sup>. وكذلك دير مارى مينا بفم الخليج كان يقطين به العديد من الرهبان.

والحقيقة أن الصبغة المسيحية التي ميزت الأحياء القبطية بمصر القديمة هـي التـي دفعت المسلمين إلى إثبات الوجود الإسلامي داخل تلك الأحياء من خلال إنشاء العديــد مـن المسـاجد والزوايا، ونتيجة تجاور المساجد والزوايا للكنائس والأديرة جعل الأحياء القبطيــة هذه منطقة غليان وصراع دائم بين المسلمين والنصاري الأمر الذي اقتضـــي مـن السـلطة الضرب بيد من حديد لاستتاب الأمن وإعادة السكينة.

<sup>(</sup>١) محمد عقيفي: الأقباط فقى العصر العثماني، ص٧٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه : ص ۸۰.

<sup>(</sup>۲) مجهول: قوت النفوس في مخاطبة العريس والعروس، ١٣٦، لاهوت طلعت، ميكروفيلم ٢٢٩٥٦، ص٤. M. .T. E. Thevenot. Op. Cit. P253.

#### الدولة وتنظيم الأمور الدينية:

لا مراء أن للأمن دور هام لضمان سير الحياة وانضباط الأمور داخلها أى مجتمع، فغياب دور الدولة يؤدى إلى شيوع الفوضى وعدم الاستقرار وتصبح الجريمة شيئ عادى تحت مظلة القانون الواهى. إذن نتفق جميعاً أن وجود الرادع شئ ضرورى من أجل إفراز مجتمع آمن ومستقر ومتماسك. وإذا نظرنا إلى المؤسسات الدينية التى أشرنا إليها، نجدها تخص طرفى المجتمع المصرى مسلمين ومسيحيون، أما اليهود فلا نرى لمقدساتهم ذكرى بمصر القديمة سوى شذرات قليلة.

ولما كانت مقدسات المسلمين والمسيحيين متجاورة وقعت العديد من الحوادث والنيزاعات على طول القرن السابع عشر (۱) ففي عام ١٠٥٤هـ / ١٦٤٤م برز أمرين من قبل الحدولة للكشف على المساجد والكنائس بمصر القديمة أولهما: في مستهل رجب حيث تم الكشف على زاوية الشيخ إبراهيم النعماني داخل قصر الجمع والكنيسة التي تجاورها وهي كنيسة بربارة. فوجدت الزاوية ممتلئة بالأثربة والأحجار، أما الكنيسة تحصوي أبنية جديدة، وأن النصاري قد أضافو! للكنيسة ما اختلسوه من أرض الزاوية، فأصبحت هذه السزاوية صغيرة الحجم معدمة وظهرت الكنيسة في أزهي صورة لها (٢). ولكن رغم ذلك أراد الحاكم الحنفي التحقق بنفسه دون الاستماع فقط من الكشافة أو المسلمين القاطنين بالمنطقة. فرغب في الصعود إلى أعلى الكنيسة ليري بنفسه، ولكن كان بابها مغلق، فأراد الصعود إلى كنيسة مجاورة لها هي كنيسة المعلقة فمنعه ناظرها مينا بن أبي الفيرج

<sup>(</sup>۱) ويشير الدكتور محمد عفيفي إلى أن عملية إنشاء الزوايا والمساجد في الأحياء القبطية في مصر القديمة ربما يعود ذلك الى سكنى بعض المسلمين في هذه الأحياء وبالتالى أصبحت الحاجة ضرورية لإتسام شاعلتهم الدينية وإثبات وجودهم. وهو الأمر الذي تأكدنا منه بالفعل من خلال استقراء سجلات محكمة مصر القديمة ذاتها. أنظر: أد/ محمد عفيفي: المرجع السابق، ص ص ٢٢٢، ٣٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س ١٠٠، م ٣٣٨، ص ١٥٤.

- سبق التعرف به - من الصعود. ورفض النصارى هذا دليل على وجود الزيادة في الكنائس ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يحضرون دوابهم داخل زاوية النعمانية دون مراعاة قدسيتها<sup>(۱)</sup>. وثانيهما في ١٣ رجب من نفس العام أمر الخوالى أيوب باشا بالكشف على الكنائس ونفس الزاوية، فقام كلا من الأمير صفر أغا - المعين من قبل الوالى بذلك - ومعه الأمير سليمان - صوباشى مصر القديمة آنذاك - بالكشف وتقصى الأمر، فإذا بهما يجدوا اختلاسا واضحا من أرض الزاوية لصالح كنيستى بربارة والمعلقة رغم محاولة المعلم ابشاى القسيس بحارة شنودة تبرير تعدى النصارى الصارخ بقوله " إن جميع مبانى الكنايس الموجودة المستجدة العمارة فعلوه وجددوه بأمر من السلطنة الشريفة وبموجب أمر من قضاة العساكر السابقة ..... (١).

وفي عام ١٠٧٨ هـ/ ١٦٦٨م أمر الوالى إبراهيم باشا بالكشف على الكنائس بمصر القديمة. فقام كلا من محمد أغا – المكلف بخصوص ذلك – ومعه الحاكم الشرعى الحنفي، والأمير محمد صوباشى مصر القديمة فكشفوا على دير مارى جرجسس ودير النصارى الأروام الملكية ودير بابليون فوجدوهم على حالة جيدة بهم أبنية جديدة ونفس الحال بالنسبة لكنيسة سيدة النصارى وأبى سرجه بينهما جامع المرحوم إبراهيم النعمانى خراب متهدم ليس به أعمدة و لا أخشاب. وكشف على كنيسة بربارة ودير اليهود فوجدا مرتفعين البناء بينهما جامع خراب مغلق الأبواب. وأيضا كشف على كنيسة منقريوس ودير شنودة بحارة البيرك عامرتين بينهما مسجد مغلق الأبواب. وأيضا كشف على كنيسة منقريوس ودير شنودة بحارة البيرك

<sup>(</sup>۱) نفسی ۱۵۱، ص۱۵۶

<sup>(</sup>۲) نفسی ۱۹۳۰ ص ۱۹۳۳ م

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س ١٠٣، م ١٨٨، ص ٢٦٦.

ولما كان للنصارى اليد العليا فى الخراب الذى حل بتلك الجوامــع والزوايـا، أمـر محمد أغا مندوب الوالى بتسمير أبواب الكنائس المذكورة كإجراء تأديبى للنصارى، ما عــدا دير البنات القبط فلم يتم تسميره نظراً لوجود البنات المنقطعات للعبادة به(١).

إذن يتضح لنا أن تدخل الدولة في الوقت المناسب لحسم النزاع وإقرار العدالة قد حد من النزاعات التي نشبت بين المسلمين والنصاري بدافع الدين. وساهمت بذلك في الحفاظ على المؤسسات الدينية في المنطقة، وبفضل هذا ما يزال الكثير منها باقياً حتى الآن وبفضل هذا أيضاً أعطت الفرصة لتلك المؤسسات لتنعم بالاستقرار وممارسة نشاطها في جهو من الأمن و الاستقرار.

#### الأوقاف ودورها في مصر القديهة:

الوقف هو صدقة جارية، وحبس العين والتصدق بالمنفعة، حيث يقوم الشخص بالتصدق بريع ما يملك سواء كان عقارات أو أطيان أو حوانيت أو خلافه لتصرف في مصاريفها الشرعية ابتغاء وجه الله. ولسنا هنا في معرض حديثنا عن أوقاف مصر القديمة بحاجة إلى التعرض لظروف الأوقاف وإدارتها إلا بالشئ البسير الذي يخدم هدفنا وذلك لتعرض بعض المؤرخين لدراسة مثل هذا الموضوع الهام من تاريخ مصر في الحقبة العثمانية (٢).

وقد تعددت الأوقاف داخل مصر القديمة، حيث شمات أراضى زراعية وعقارات ووكائل وحوانيت وأحياناً معاصر ومصابغ وغيرها. وينفق ريع ذلك إما لبعض المؤسسات

<sup>(</sup>۱) نفسه: م ۸۸۲، ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>١) أنظر: دراسة الدكتور/ محمد عفيفي - الأوقاف والحياة الاقتصادية في العصر العثماني.

كالمساجد والزوايا والكنائس وأحياناً الأضرحة والمدارس والأسبله أو للحرمين الشريفين في صورة مخصصات عينية أو نقدية (١).

ويمكننا القول بأن تاريخ مصر القديمة يذخر بالعديد من الأوقاف خلل الحقبة العثمانية بوجه عام والقرن السابع عشر بوجه خاص وذلك نتيجة تبارى العديد من الأمراء والسلاطين ورجال الدين بل والأفراد العاديين في حبس بعض أملاكهم لفعل الخير.

#### أ. أوقاف الأمراء والسلاطين:

قام السلاطين المماليك بحبس بعض أملاكهم، والتي ما يزال بعضها باقياً على حالمه خلال القرن السابع عشر. فقد كان لعز الدين أيبك التركماني أوقاف علم عدرسة وتربه وخانقاه في ساحل مصر القديمة المطل على النيل. ولكن للأسف عندما تم الكشف على هدذا الوقف عام ١٠٥٩هـ / ١٦٤٩م بأمر من قاضى القضاة الزيني صيام الرومي، لم يعثر على أي معالم للتربة أو الخانقاه سوى منارة للمدرسة المنكورة (٢).

كما كان لكلا من السلطان حقمق أوقافاً بمصر القديمة تولى نظارتها الشديخ شمس الدين محمد أبو الفضل بن وفا<sup>(٦)</sup>. وللناصر محمد ابن قلاوون عقارات أوقفها علم جامعه الجديد بخط فم الخليج<sup>(٤)</sup>. وقد تم تأجير هذه العقارات لمدة سنة نظير مبلم سنة أنصاف وتلثى نصف من الفضة لصالح الوقف. ويعود السبب في ذلك – كما يرى بعض المؤرخين –

<sup>(1)</sup> حيث أبقى سليم الأول على الصدقات الموجه للحرمين من جهة أوقاف مصر والتى يقال لها الصر المكى أو الصررة السلطانية وهى المبلغ النقدى الذى اعتلا سلاطين آل عثمان إرساله للحجاز. أو عيناً في صرورة دشرايش سلطانية. وقد را المبلغ النقدى الذى يرسل للحجاز سنوياً نحو ١٤,٠٠٠ دوقية ذهب، وقد عمل الملطان سليم بعدد ذلك على مضاعفة المبلغ. للمزيد أنظر: محمد بن أبى السرور البكرى: الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة، مكتسب التقافة الدبنية ، ط1 ، ١٩٩٢، القاهرة ، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س ١٠١، م ٥٣٢، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۳) نفسیسه: م ۱۷۰۱، ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>٤) الباب العالى : س ١٦٠، م ١٠٣، ص ٢٩.

أن الأصل في الوقف هو حبس العين الموقوفة والانتفاع بريعها. ومن هنا كان الإيجار انتفاعاً بريع الأعيان الموقوفة، والإيجار كان منتشراً في عقارات الأوقاف وعقارات الأملاك سرواء بسواء (١).

وكان للأمراء نصيب وافر في الأوقاف، فمن أشهر هـوًلاء نجـد الأمـير يوسف جوربجي من طايفة عزبان والمتحدث على المطبخ السلطاني، وملتزم ناحية زهـرة بالوجـه القبلي بحق النصف والقاطن هو بمصر القديمة، يوقف في عام ١٩٣ هـ/١٨٣ م حوانيـت وعقار ات وأراضي زراعية وحوشاً في منطقتي فم الخليج ودار النحاس ويصرف ريع ذلـك على مصالح وقف الصحابي محمد بن المقداد ومقام الإمام الشافعي والحرمين الشـريفين (١). أيضاً نجد الأمير بهرام جوربجي من طايفة مسـتحفظان وملـتزم ناحيـة المفهمين بـإقليم الأطفيحية بالوجه القبلي والمقيم بمصر القديمة بوقف طاحون وفرن ووكائل وحوانيت وشـونه معدة لخزن الحطب بدار النحاس وفم الخليج، ليصرف ريع ذلك له ولأو لاده مـن بعـده شـم لصالح ضريح الإمام الليث بن سعد السمر قندي بالقرافة وللحرمين الشريفين (١٣).

ولصالح زاوية السادات الوفائية أوقف الأمير مصطفى أوده باشى من طايفة عزبان وكتخذا عامل البحرين بمصر القديمة. جنينة كاملة بروضة مصر القديمة (٤). وتؤكد المصادر أن للأمير جانم الحمزاوى – أمير الحاج فى بداية الفتح العثمانى – أوقافاً بمصر القديمة (٥).

<sup>(1)</sup> أ.د./ محمد عفيفي : المرجع السابق ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة : س ١٠٥، م ٤١٨، ص ١٣٨ – ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة : س ۱۰۳، م ۱۰۱، ص ٤٢ – ٤٥.

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة : س ١٠٥، م ١٢٧٤، ص ٤١٥.

<sup>(°)</sup> دشت ۱۰۵، ص ٥٦٥، بتاريخ ۱۰٤۷هـ، هو جانم بن يوسف بن اركماس السيفى قانى بأي الحمز اوى نائب الشمام كان، وقيل أن الأمير جانم الحمز اوى ولد بمدينة حلب فهو من أعيان أبناء الناس وقد رقى فى دولمة ملمك الأمراء خايربك وصار صاحب الحل والعقد بمصر - للمزيد أنظر: ابن إياس بدائع الزهور، ص ٣٥٢.

#### ب. أوقاف الأفراد ورجال الدين:

وتذخر سجلات المحاكم الشرعية بالعديد من الوقفيات للأفراد ورجال الدين من أهل مصر القديمة. ففي عام ٩٢٤هـ / ١٥١٨م أوقف الشيخ أبو السعود الجارحي معصرة كاملة لعصر الزيت الحار والحلو بخط حمام جمدار قرب مدرسة الكويكية وطاحونين بنفس المنطقة لطحن البزر والقرطم، كل ذلك له ولأولاده ومن بعدهم يصرف ريع ذلك على جامعة بخطكوم الجارح وللفقراء القاطنين بمنطقة الجامع المذكور (١).

وبخط حمام جمدار أيضاً قرب مقام سيدى على الجعجعى أوقف الشيخ شهاب الديب الحمد بن ابن الرداد – الأمين على قيامه نهر النيل في فترة (٢٧ ١ هـ/ حتى وفاته عام ١٠٧٦ هـ) قطعة أرض وما عليها من أصول الاتل لصالح زاوية بني الوفا(٢).

وهناك العديد من الأفراد البارزين يرد نكرهم بصورة واضحة وأدرجت أسمائهم بتاريخ المنطقة، ومن هؤلاء الحاج على البديوى القللى الذى كانت له صولات وجرولات (٣). ففي عام ١٩٤٧هـ /١٦٤٧ م أوقف عقارات وفواخير بخط فم الخليج لصالح تربته ولضريح الشيخ نور الدين على بحارة الجمالة بالخط المذكور(٤).

يتضح لنا أذن أن الأوقاف قد تعددت سواء من جانب الأمراء والأفراد العاديين داخل مجتمع مصر القديمة الأمر الذي أدى إلى سير الحياة بشكل طبيعي داخل هذا المجتمع، فلا يعيب عن أذهاننا أن الأوقاف من أهم المصادر الشرعية للإنفاق على قطاعات كبيرة داخسل المدينة، والشئ الذي لاحظناه عند التعرض لمسألة الأوقاف في مصر القديمة موجسها نحو

<sup>(</sup>١) حجة وقف الشيخ أبو المعود الجارحي - رقم ٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س١٠٢، م ٥٨٤، ص ص ٢١٨ ، ٢١٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> راجع الفصل الثاني.

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة : س١٠١، م ١٨٠، ص ٦٧.

الحرمين الشريفين فلا نكاد نعثر على أى حجة وقف داخل بطون السجلات حتى تطالعنا بأنها موجهة للحرمين الشريفين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

فقد اهتمت مصر القديمة اهتماماً كبيراً بأوقاف الحرمين الشريفين وخصصت لها ناظراً يرعى شئونها مثلما قام الأمير نذير أغا بتأجير أراضى بفم الخليج لصالح الحرميسن<sup>(۱)</sup>. والأمير يوسف أغا الذى جمع بين وظيفتى أغا الرسالة السلطانية ببولاق ونظارة أوقاف الحرمين الشريفين بمصر القديمة عام ١٩٦٦هه (٢).

#### التصوف وبيوت الصوفية:

فكما ذكرنا أن المصريين من أقدم شعوب الأرض تفكيراً في الدعوى إلى عبدة الآلهة، والانقطاع للعبادة – فلما ظهر الإسلام أصبح الانقطاع إلى الله والزهد والنتسك أهم ملا ميز حياة المصريين وهذا اللون من العبادة أطلق عليه " التصوف " ، ونعت من يمارسونه باسم " المتصوفة "(").

وكان التصوف من أهم السمات التي تميز الحياة في مصر العثمانيـــة حيـث كـان المتصوفة يقيمون في جماعات تحت إدارة شيوخهم في معابد خاصة بهم أطلقوا عليها أســم " الزوايا "(٤). وقد كان التصوف في بداية الأمر فردياً ثم أصبح بعد ذلك ظاهرة اجتماعية انفعل معه المجتمع بأثره.

تورع وتب وازهد وصل وصم ولا .. نتم واعتزل واصمت وراقب وأيقن وكن دائما في الذكر والشكر قايما .. على الصدق والإخلاص في كل موطن

ولمزيد من هذه الأشعار أنظر : علاء الدين المكي: المصدر السابق، ص٧٢.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة : س ۱۰۲، م ۵۵۱، ص ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٢) محكمة بولاق : س ٥٥، م ٧٧٣، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) وقد قيل في التصوف:

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> أنظر الدراسة المفردة لذلك للدكتور توفيق الطويل: التصوف في مصر إيسان العصسر العثماني - سلماة تساريخ المصربين رقم (٢) ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٨٨، ص٣٦.

وبجانب الزوايا وجدت الخوانق التي يرى على مبارك أنها في الأصل لفظ فارسي يعنى بيت العبادة، ثم عرفت بعد ذلك باسم النكايا وهي أماكن لإقامة الدراويش من الأعاجم.

وللتصوف نصيب وافر داخل مصر القديمة، فعلى أرضها قامت العديد من الزوايا وبعض الخوانق " التكايات " واللذان ارتبطا بهما الكثير من الفرق الصوفية التي يطلق عليها في المصادر لفظ " السادات ".

كما نكرنا من قبل أن الدرس كان يقام داخل هذه الزوايا مثلما كان يحدث داخل زاوية السادات الوفائية وزاوية ساعى البحر التى عثرنا على مكتب "كتاب " ملحقا بها يتردد عليه الطلاب عام ١٠٥٤هـ /١٦٤٤م(١).

ومن أشهر المتصوفة الشيخ زين الدين عبد الجواد بن الشيخ حجازى القمنى والشيخ زين الدين أبى السرور بن شمس الدين الحواوشى اللذان مارسا التصوف داخل زاوية الشيخ شهاب المجذوب في النصف الأول من القرن السابع عشر (٢).

والشئ الملغت النظر أن نجد زاوية تتسب لامرأة ، كزاوية الشيخة هنيدة بحارة الدخامسة بفم الخليج، صحيح أنها لم يرد الكثير عنها، ولكن ثبت لنا أنها كانت عامرة بدليل وجود امرأة تدعى مباركة بنت عامر الدخميسى توقف عقارا عام ١٠٤٨هـ/١٦٣٨م يصرف ريعه على مصالح الزاوية (٦). واستقرائنا لهذه الملاحظة يؤكد لنا حقيقة تاريخية هامة لا يجب أن تغيب عن أذهاننا وهي أن المرأة بوجه عام خلال العصر العثماني لم تكن مكتوفة الأيدى، بل كان لها دورا بارزا في شتى مناحى الحياة مثلما كان لأقرانها في سابق العصور (٤).

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: السجل السابق: م ٢٧٤، ص ١١٩.

<sup>(</sup>۲) دشت ۵۰، ص ۵۰۰ اسنهٔ ۱۰٤۷هـ.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س ١٠٤، م ٩٦٥، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) للمزيد أنظر: غلاة أسامة: المرأة في العصر العثماني- رسالة ماجستير تحت الإعداد بلداب القاهرة، تحسب إشسراف أ.د/ محمد عفيفي أيضا.

أما الخوانق أو التكايات، فقد وردت في العصر العثماني بلفظ تكايا، ولكن لم تكسثر في مصر القديمة، فعلى أرضها شيد من قبل السلطان عز الدين أيبك التركماني خانقاه علسي ساحل مصر القديمة والتي آل أمرها إلى خراب في العصسر العثماني، وقد وردت في المصادر بلفظ خانقاه مما يؤكد قولنا. ومن أشهر التكايات، تكية الأمير عبد الباقي والتي ارتبط بها مجموعة من الوظائف مثل البوابة والفراشة والخدمة، وتولى شئونها نساظراً يتم تعيينه من قبل قاضي القضاة الذي قام بإقرار الأمسير ذو الفقسار جاويش بنظارتها عمام ١٠٥٢هـ/٢٤٢م (١٠). ثم من بعده تولى أبنه الأمير محمود جاويش (١٠). وهناك تكية الأعجم بالقصر العيني التابع لمصر القديمة، وقد تولى نظارتها الشيخ الورع شمس الدين محمد بسن الشيخ فضلى شيخ طائفة الأعجام الذي اجتمع له الكثير من المريدين (١٠). وتكية القصر العيني هذه معدة لعمل الذكر كل ليلة بعد العشاء أو حضرة كل يوم جمعة. بها ضريح الشيح العينسي وبها أيضاً مساكن السكني الصوفية ولها مرتب الروزنامة أربعون ألفا وثلثمائة وثمائية وستون قرشاً (١٠). وتكية الينكجرية بخط فم الخليج (٥).

وقد انتظم المتصوفة في فرق متعددة يعود إنشائها إلى ما قبل العصر العثماني، وكانت الفرقة الواحدة تتشعب أحياناً إلى عدة فروع، وأحياناً أخرى إلى أكثر من جهة داخل القطر المصرى، وكان أقدمها فرقة القادرية التي أسسها عبد القلد الجيلاني علم ٥٦١م والرفاعية التي أنشأها أحمد الرفاعي في ٥٧٦م والأحمدية نسبة لأحمد البدوي في ٥٧٦م،

<sup>(</sup>۱) دشت ۱۹۱۱، ص ۹۰۶ استة ۱۰۵۲هـ.

<sup>(</sup>۲) الباب العالى: س ١٦٠، م ٧٦٨، ص ١٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> محكمة مصر القديمة: س ١٠٣، م ٧٣٢، ص ٢٨١.

<sup>(1)</sup> على مبارك، الخطط، حدة ، ط١ ، ١٩٨٧، ص ١٦٢.

<sup>(°)</sup> محكمة مصر القديمة: س ١٠٢، م ٨٠٧، ص ٣١٨.

والسعدية التى يذكر البعض أنها فرع من فروع الرفاعية وهناك الوفائية نسبة للسادات الوفائية (١). وأيضاً الحويوية التى كانت لها زاوية خاصة بها بفم الخليج (٢).

وقد وجدت لهذه الفرق جماعات داخل مصر القديمة، وارتبط بـــها مجموعــة مــن المتصوفة. فانتظمت هذه الفرق تحت مظلة شيخ الطائفة ونقيبها اللذان يرعيان شئون طائفتهما ويحافظان على إقامة شعائرها وصفاتها المميزة لها دون غيرها من الفرق، فالقادرية وجــدت بخط حمام جمدار ولبس أهلها الزى الأخضر وخضعوا لإشراف شيخهم، ومارسوا التصــوف وقراءة القرآن داخل زاوية العارف بالله تعالى الشيخ محمد ساعى البحر (\*) واستمعوا لـدروس شيخهم شمس الدين محمد بن عبد المغيث الأمام بالزاوية المذكورة (٦). أما الحويوية فينســبون إلى العارف بالله تعالى محمد الحويوى وزاويته الكائنة بفم الخليج، حيث كانوا يمارسون الذكر بهذه الزاوية. وتذكر الوثائق أسم السادة الحويوية مدرجاً مع الرفاعية فنقول " السادة الحويويــة الرفاعية بمصر القديمة ومعهم السادة السعدية أحد أفرع الرفاعية واللــذان انتشــر فقرائــها الرفاعية بمصر القديمة. ويذكر أن أشهر شيوخ السادة الحويوية الشيخ زين الدين صالح بن الشيخ سراج الدين عمر، الذى تزوج بامرأة من الوجه القبلى عام ١٩٠١هــ/١٦٦م على صـــداق قدره اثنان وثلاثين قرشا(ئ).

والسادة الأحمدية انتشروا بمنطقتى حمام جمدار وفم الخليج، وكانوا بجانب ممارستهم الدينية قد اندمجوا نوعا ما في الحياة الاقتصادية، فكان نقيبهم مثلا في عام ١٨٠١هـ/١٦٧١م يعمل زياتاً في فم الخليج(٥). وأيضاً على بن حسن البباوى خليفة السادة

<sup>(</sup>١) د./ توفيق الطويل: المرجع السابق ، ص ٢١.

<sup>(</sup>۲) محكمة مصر القديمة: س ۱۰۰، م ۸۷، ص ۳٦.

<sup>(\*)</sup> راجع الجدول السابق الخاص بحصر الزوايا.

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة : س ١٠٥، م ١٩٨، ص ٦٩.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س ۱۰۲ ، م ۸۲۰، ص٣٢٢.

<sup>(°)</sup> محكمة مصر القديمة: س ١٠٤، م ٢٣١، ص٩٨.

الأحمدية بحمام جمدار كان له بذمة المعلم عامر بن سلطان - من أهالى كوم أزريح بالوجه القبلى والرايس ببحر النيل - ثمن بن ودخان وقرض شرعى (1).

مما سبق يمكننا القول أن التصوف قد أنتشر بشكل واضح في مصر القديمة والاسيما منطقتي حمام جمدار وفم الخليج، ولم يكن دور هؤلاء المتصوفة باهتا، بل شاركوا بفاعلية داخل مجتمع مصر القديمة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بجانب الحياة الروحية.

#### ثانيا: الحياة الثقانية:

لقد أثرت معالجة الجوانب الفكرية متلازمة مع النواحي الدينية نظراً لارتباط المؤسسات الدينية والثقافية معاً، فقد كان العلم يتم داخل المساجد والمدارس على حد سرواء. وقد ورث العصر العثماني هذه الفكرة من عصور سابقة عليه.

وقد درج الكثير من المؤرخين على وصف العصر العثماني في تاريخ مصر بأنه عصر تخلف فكرى، بسطت الركاكة وضعف الأسلوب ردائها على مؤلفات العصر. وأكسش من ذلك، فقد قيل أن الرعاية التي لقيتها الثقافة في العصر المملوكسي من جانب الهيئة الحاكمة، قلت وانعدمت في العصر العثماني، ولم يعد أصحاب القلم يجدون التشسجيع الذي يحفظ لهم قوتهم. ويحدثنا أحد كتاب العصر قائلاً " وزماننا هذا لا يعيش فيه إلا مسن عنده طرف من التمسخر والخلاعة والدبدبة والصقاعة، ولهذا قال الشاعر:

مات من عاش بالقصاحة جوعا وحظى من يقود أو يتمسخر (٢)

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س ١٩٥، م ١٤١، ص ٥١ - وقد وضع أد/ سعيد عاشور مؤلف خاص عن السيد أحمد البدوى به شرح وافي عن سيرته وخلفائه من الأحمدية.

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبى بن عبد الغنى الحنفى المصرى: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة مــــن الـــوزراء والباشـــوات. تحقيق أ.د/ عبد الرحيم عبد الرحمن – القاهرة – ١٩٧٨، ص ١٨.

ويستطرد قائلا " وقد تساق الأرزاق لمن لا يدرك الخط في الأوراق ويحرم صاحب البلاغـــة ولا يجد من القوت بلاغه "(١).

ولكن في الحقيقة رغم كل ما قيل، لم تكن الصورة قائمة على طول الخسط فالحيساة الثقافية لم تكن مهملة خلال العصر العثماني. ولم يكن العلماء مهملين من قبل الهيئة الحاكمة، فإن كان بعض الولاة لم يلتقت إلى رجال العلم لا يعنى ذلك أن كل الولاة كذلك. فتذكر المصادر العديد من الولاة في مصر العثمانية، كانوا يحبون العلماء ويقربونهم ويجزلون لهم العطاء. فالوزير مصطفى باشا " ١٠ جمادى الأول ٢٠١/٢٧ ذى الحجة ٢٠١هـــــ - ٢ مليو ١١٢١/١ ديسمبر ١٦٦١م " كان ليناً جداً محباً للعلماء والفقهاء "(١) والوزير بيرم باشا " ١٩ محرم ١٦٢٨هـــ - ١٦ مليو ١٦٢٦/٨ سبتمبر ١٦٢٨م " كان ليناً بعض هؤلاء الولاة كانوا من العلماء، فكان الوزير جعفر باشا (٩ ربيع الأول ١٠٤/١٤ شعبان ١٢٠٨ هــــ - ٢٤ فـبراير ١٦١٩/٢ أغسطس ١٦١٩م) عادلا وعالماً أن وربما لم يهتم بعض الولاة بالعلماء لعدم استقرارهم بسبب وجود بعض الفتن والثورات أو انتشار المجاعات التي كانت تخيم على ربوع البلاد في بعض السنوات.

فكان التدريس يتم داخل الكتاتيب والمساجد والزوايا والمدارس بصورة ملحوظة، وقد انتشرت هذه الكتاتيب في أنحاء متفرقة من مصر القديمة والتحق بها العديد من الأطفال الأيتام، حيث يتم تأديب هؤلاء الأطفال وتلقينهم أصول الدين من قراءة القدر أن والأحداديث وأصول الفقه والتفسير وكان المعلم في تلك الكتاتيب يطلق عليه لقب " مؤدب الأطفال " ومن

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ، ص ۱۸.

<sup>(</sup>٢) محمد بن ابن المسرور البكرى: المصدر السابق، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) يوسف الملواني: المصدر السابق، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص ١٧١

هؤلاء الذين تردد ذكرهم الشيخ جمال الدين بوسف بن خليل عام ٩٧٠هـ(١) والشيخ حسام الدين عام ١٠١هـ(١٩ هـ/٢٠ م وكانت الكتاتيب تلحق بالمساجد والزوايا والأسبلة، فقد وجد كتابا أعلى سبيل جامع السويدية (١٠). وكتاب بزاوية ساعى البحر كان الأطفال يتعلمـون فيـه القراءة عن طريق ألواح معدة لذلك (١٠). وكان العلم يدرس داخل زاوية السادات الوفاتية أيضا. وفي المساجد كانت تقام حلقات العلم منذ العصر المملوكي، فيقول المقريزي " إن جامع عمرو بن العاص كان له سنة ٤٤٧هـ بضعا وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح منه "(١٠). وقد استمرت هذه الحلقات في العصر العثماني ففي عام ٩٨٠ هـ/ ١٨٨ م قام أحمد جاويش بسن محمد بقراءة العلم داخل جامع عمرو بعد وفاة الشيخ محمد بن أحمد الوراقي(١٠). وكذلك الحال في مسجد الآبار النبوية، فقد وجد به العديد من القراء وكان يتولاهم شيخ أطلق عليه " شيخ في مسجد الآبار النبوية" مثلما تولي الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ علـي الشرنوبي هذه الشباخة عام ٣٠٠ هـ/ ١٢٠ م في وظيفة تدريس بجامع يونس.

وتعددت المدارس داخل مصر القديمة أيضا. فمن هذه المدارس ، مدرسة السويدية التي أقيمت فيها الخطبة بجانب دروس العلم<sup>(٨)</sup>. ولفترة من الزمن كانت السويدية مقرا لمحكمة

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س ۹۰، م ۲۱۸۱، ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س ٩٨، م ٥٤، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) محكمة منصر القديمة: س ١٠١، م ٨٠٤، ص ٣٠٣.

<sup>(1)</sup> محكمة مصر القديمة: س ١٠٠، م ٢٧٤، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٥) الدارس في مصر الإسلامية: المرجع السابق، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>۱) الباب العالى: س ۱۳۷، م ۲۷۳، ص ۹۸.

<sup>(</sup>۷) نشت ۱٤۱، ص ۳۱۵.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> نشت: ۱۶٤، ص ۱۳۰ – وذكر أنه من الضرورى ترتيب العلوم إذا أردت الإصلاح فنبدأ بسالعلوم العربيسة واللغسة والصرف ثم مرورا بالرياضيات والحساب وعلوم السنة والقرآن . للمزيد أنظر: محمد المرعشى: ترتيسب العلسوم ، مخطوط بدار الكتب، ۹۷ معارف عامة، ميكروقيلم ٤٩٢١ ، ص٣٠.

مصر القديمة، ويعنى ذلك أن المدرسة بجانب دورها الثقافي كانت مكانـــاً للتقــاضي، أيضـــاً مدرسة عبد العزيز الخرنوبي بخط دار النحاس اتخنت مقر أ للمحكمة، حتى أطلق عليها مسمى " المحكمة القديمة " فمنذ القرن السادس عشر والقضاء يمارس بشكل طبيعي بها حتي بداية القرن السابع عشر الذي شهدت خلاله فترات من الإهمال وتعرضت للسرقات، حيث سرق أغلب رخامها وأخشابها وبلاطها، وظلت معطلة لأكثر من أثنى عشر سنة. أي في الفترة من ١٠٨٠هـ وحتى ١٠٩٢هـ ، ولكن قبل عام ١٠٨٠هـ كانت عامرة تمارس فيها الشعائر بكل دقة وانتظام. ولكن في الربع الأخير من القرن السابع عشر وبالتحديد عام ١٠٩٨هـ/١٨٨ م أصبحت الخرنوبية مرة أخرى مقراً للمحكمة بدلاً من السويدية (١).

على أن أعظم المدارس في مصر القديمة مدرستا الخشابية (\*) والشريفية بخط جامع عمرو بن العاص، فمدرسة الخشابية توجد داخل جامع عمرو نفسه بينما توجد الشريفية خارج الجامع، وكان يتم تدريس الفقه بهما خاصة الفقه الشافعي(٢). و المدر سة الشر يفية يعود إنشائها إلى عهد صلاح الدين الأيوبي. فيقول على مبارك " إنها أول مدرسة حدثت بديار مصر كانت بجوار الجامع العتيق بناها صلاح الدين سنة ٥٦٦هـ وعرفت بالمدرسـة الناصـرية وكانت للشافعية "("). وقد زارها ابن جبير وقال عنها في رحلته " أنها مدرسة قرب الشافعي لم يعمر بهذه البلاد مثلها ولا أوسع مساحة ولا حفل بناء يخيل لمن ينطوف عليها أنها بلد مستقل ىذاتە...نى سىنى دائە

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س ١٠٥، م ٢٨٤، ص ٩٩، ونفس السجل م ١٠٢٣، ص ١٢٦.

<sup>(&</sup>quot;) ترجع تسميتها بالخشابية لوجود در ابزين من الخشب دائراً عليها. أنظر محكمة مصــــر القديمـــة، س ١٠٤، م ٨١٩، ص ۱٤٧٢.

<sup>(</sup>۲) دشت ۱۱۹، ص ۵۶۳ اسنهٔ ۱۰۱۲هـ.

<sup>(</sup>٢) على مبارك: المصدر السابق، ص ٧٠.

<sup>(1)</sup> المدارس في مصر الإسلامية: المرجع السابق، ص ١٥٢.

وكان التدريس خلال القرن السابع عشر يتم على يد أحمد المشايخ مقابل أجر معلوم من خلال "الايستمار" الذي يحدد فيه نوع الوظيفة والأجر المتقاضى. ففي الايستمار الصادر من محكمة الباب العالى في ١٦ جمادي الثاني عام ١٠٥٩هــ/١٦٤م تم تعيين الشيخ شمس الدين محمد الفيومي لتدريس الفقه الشافعي بمدرستي الخشابية والشريفية بـــدلاً مـن الشــيخ برهان الدين المأموني الشافعي نظير أجر سنوى معلوم قدره ثلثمائة وخمسة عشر نصفا من النحاس من مدرسة الخشابية، أما أجره من الشريفية فقد بلغ نحو مائة نصف فقط(١) . وتردد ذكر الكثيرين من مدرسي هاتين المدرستين مثل الشيخ زين الدين سعود الطبلاوي الذي قـــام بتدريس الفقه في الخشابية عام ١٠١٢هـ/١٠٢م والشيخ شمس الدين محمد الشعراوي والشيخ إبراهيم بن على الغزولي والشيخ زين الدين عبد الواحد الشنواني. ولم يكتف بعضـــهم بالتدريس، فقد وجدنا شمس الدين محمد الحميدي يجمع بين وظيفتي التدريس في الخشابية ووظيفة الطب بالبيمارستان المنصوري(٠) في عام ١٠٥٨هــ/١٦٤٨م، أي أن الشيخ شـــمس الدين محمد بن عبد الرؤوف الحميدى كان طبيباً ومعلماً فـــى آن واحـــد(٢). ولكـــن لـــــلأسف تعرضتا الخشابية والتشريفية لبعض الإهمال، فقد امتنت إليهما يد التخريب والسرقة في عام ١٠٨٨هـ/٦٧٨م وأصبحتا عرضة لإلقاء القمامة والأتربة بهما، لذلك أصدر الوالي عبد الرحمن باشا بيورلدي على يد تابعه محمد أغا بلوك باشي القبجية وتابعه إبراهيم أغا موجها إلى القاضي الحنفي بمصر القديمة يقول فيه " أنت يا نايب مصــر القديمـة تكشـف علـي المدرستين المذكورتين وتعرض لنا "(٣).

<sup>(</sup>۱) الباب العالى: س ۱۲۷، م ۹۸، ص ۲۳.

<sup>(\*)</sup> البيمارستان المنصورى: أنشأه الملك المنصور قلاوون عام ٦٨٣هــ/١٢٨٤م بخط بين القصرين، وقد تعلق به الكشــير من الأطباء والجراحين والخدم، وكانت له أوقاف عديدة . أنظر: أ.د/ محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعيــــة فى مصر "١٢٥٠-١٥١م" دراسة تاريخية وثائقية. دار النهضة العربية بالقاهرة، ط1 ، ١٩٨٠.

<sup>(</sup>۲) الباب العالى: س ١٣٦، م ٩٦٧، ص ٢٨٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> محكمة مصر القنيمة: س ١٠٤/ م ١٨١٩، ص ١٤٧٢.

وبالفعل توجه القاضى الحنفى ومعه شهود مجلسه وكشفوا على مدرسة الخشابية فلم يجدوا بها حصر ولا قناديل وممثلئة بالأتربة مغلقة الأبواب. أما الشربفية فلم تكن هي الأخرى أحسن حظاً من سابقتها، فقد أخبر أهل مصر القديمة القاطنين بخط جامع عموو " أن المدرسة المذكورة خراب معطلة الشعائر الإسلامية وأن بقائها على هذا الحكم ضرر بليغ على الجار والمار، وعلى جامع عمرو، وفي تكملة عمارتها خيير وأصرواب واستيناس وثواب "(۱) .

وبخط جامع عمرو وجدت مدرسة القمحية التي بناها صلاح الدين الأيوبي أيضاً علم ٢٥هـ قبيل وفاة العاضد الفاطمي، وكان صلاح الدين قد خصها بتدريس المذهب المسالكي لإزالة أثر المذهب الشيعي الذي أدخله الفاطميين في مصر (١). ويقول المقريزي " إنها أجسل مدرسة للمالكية حيث رتب فيها أربعة مسن المدرسين عند كل مدرس عسد من الطلبة....... "(٣). واستمرت المدرسة تؤدي رسالتها خلال العصر العثماني حتى تعرضت للإهمال والتخريب من قبل رجل يدعي على بن منصور الفخراني، الذي قام بتخريبها وبيسع عمدانها عام ١٩٧١هـ/١٦٦١م(٤).

ووجدنا مدرسة تدعى الطيبرسية كانت عامرة فى بداية القرن السابع عشر (٥). تغيير حالها فى النصف الثانى من القرن، فلم تعد كاملة النظام لم يقم فيها الدرس أو حتى الصلة. لذلك حرص البعض على إعادة هذه المدرسة إلى سابق عهدها، فقد قام الأمير بهرام بلوك باشى بن الأمير يوسف القاطن بمصر القديمة ببعض التجديدات بها، وتعمير ها من ماله

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: نفس السجل، م ۱۸۱۹، ص ۱۶۷۲.

<sup>(</sup>٢) وقد عرفت هذه المدرسة بالقمحية لأن صلاح الدين أوقف لها ضبعة بالقيوم تعرف بالجنوشية كان القمح يتحصل منها ثم يوزع على طلبة العلم بها: أنظر: تاريخ المدارس في مصر الإسلامية، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>T) المقريزى: المصدر السابق، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>١) محكمة مصر القديمة: ص ١٠٢، م ٨٥٧، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) نشت ۱۱۷، ص ٥٥٤ لسنة ١٠١٠هـ.

الخاص، فتقول السجلات " بمصر القديمة مدرسة تعرف بالطيبرسية قريبة من منزل الفقير - تعنى الأمير بهرام - خرب غالبها ومنعه الناس من الصلاة فيها لخرابهها، وعدم كمسال نظامها فراح الفقير وعمر ما خرب منها وأصرف عليها من ماله وصلب حاله لوجه الله تعالى ..... "(۱). وتقدر قيمة الإصلاحات التي أقامها الأمير بهرام بهذه المدرسة بنحو ثلاثة آلاف وسبعة وسنون نصفاً.

وما قام به الأمير بهرام لهو أبلغ دليل على مدى حرص الجميع من أهل مصر القديمة على ضرورة استمرار منافذ العلم وتلقين دروسه، واكثر من ذلك، فعند دراستا الحضارية من خلال السجلات الكثير من منازل مصر القديمة عثرنا على العديد من خزائن الكتب داخل هذه المنازل، يحرص صاحب المنزل بوضع كتبه في هذه الخزائة التي خزائن الكتب داخل من المنزل لتكون بعيدة عن متناول الأيدى العابثة. وأحياناً نجد أكثر من خزائة كتب في نفس المنزل دليل على حرص أصحابها على اقتناء أكبر قدر ممكن من خزائة مثل الخزينتين المعدتين لخزن الكتب في منزل الأمير عبدى بيك بحارة الجنينة قرب خوخة أبي سعيدة المغربي بخط حمام جمدار (۱). وكذلك منازل بصدر حارة كثمكك بخط حمام جمدار أيضاً تحوى الكثير من خزائن الكتب (۱).

<sup>(</sup>۱) محكمة مص القديمة: س ۱۰۲، م ۲۰۹، ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: س ١٠٥، م ٢٧٠، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) محكمة مصر القديمة: نفس السجل ، م ١١٧٠، ص ٣٧٧.

إذن تعددت داخل مصر القديمة أماكن الدرس من كتاتيب ومساجد وزوايا ومدارس، وكان خليق بهذا الغرس أن ينبت ، فقد ظهرت فئة من رجال الدين والمثقفين والكتبة خاصــة من السادات الوفائية والبكرية أمثال الشيخ أبى العطاء عبد الرازق بن وفــا وأصيـل الديـن الوفائى وأبو الحسن بن عبد القادر البكرى الصديقى والعلامة نور الديــن مــؤدب الأطفـال، والعلامة عمر الطائبى والطبيب شمس الدين محمد الحميدى والشيخ يوسف أصالة والشيخ أبـو السعود الكاتب(١). وغيرهم من علماء مصر القديمة.

<sup>(</sup>۱) محكمة مصر القديمة: س ۹۸، م ۱۱۰۷، ص ۳۱۲، وقد ذكر المحبى العديد من العلماء الذين ترددوا علم مصر خلال ق ۱۷ وأفادوا الحياة العلمية بها. أنظر: المحبى: المصدر السابق، جــــ، ص ۳۹ ومابعدها.



#### 

جاءت در اسة تاريخ مدينة مصر القديمة خلال القرن المسابع عشر على قدر كبير من الأهمية فقد تكشف لنا ذلك من خلال التعمق في تاريخها حيث تثبت هذه الدر اسة إنه من الصعب الآن أن نسقط هذه المدينة من ذاكرة التاريخ بعدما كشف النقاب عنها وفرضت نفسها على خريطة العصر العثماني.

فتبين لنا هذه الأطروحة أن نغمة الخراب والدمار الذى سيطر على المدينة قد استمر بها على فترات تاريخها المديد الأمر الذى جعلنا نسقطها من الذاكرة نغمة أصبحت غير ذات معنى وتحتاج إلى مراجعة وافية فقد أثبتت الدراسة بما لا يدع مجالاً للشك إن مصر القديمة قد شهدت العديد من محاولات العمران بها طوال القرن. كذلك حسمت الدراسة عدة أمور تضاربت حولها الأقوال منها وضع اسم معين لمصر القديمة، هل هى مصرر القديمة ؟ أم مصر العتيقة ؟ أم بابليون ؟ ومتى ظهر هذا المسمى ؟ وكذلك تحديد ما إذا كنا نطلق عليها "حى " أم " مدينة ". فأثبتت البراهين التى توصلت إليها الدراسة أنها مدينة وليست حياً كما يردد بما تمتلكه من ميناء خاص وجمرك ضخم يستقبل السفن والبضائع الواردة إليها سرواء من داخل مصر أو من بلدان خارجية. إضافة إلى ظهور العديد من الصناعات بها وهو أمسر من الأمور الفريدة كشئ يذكر في مدينة ظلت لسنوات في طي النسيان نتمني أن تكون من الأرسة قد وضعتها في دائرة الضوء وعلى مائدة التأريخ.

كذلك تنفرد الرسالة بوضع خريطة هى الأولى من نوعها لمنطقة مصر القديمة مستخرجة من ثنايا بطون السجلات والوثائق المتغرقة توضح خطط المدينة وأسماء الحارات وبعض الدروب داخل كل خط منها. في محاولة متواضعة من جانبنا لوضع تصور للمنطقة يوضح أماكن العمران الذي حدث مقارنة مع أماكن الحفر التي جرت بها سواء مان على بهجت وألبير جبرييل أو غيرهما. وترجع قيمة الخرائط التي وضعناها إلى أنه قد ثبت أن أول خريطة وضعت للقاهرة زمن قايتباى أو اخر ق ٩/٥ م ولم تصل إلينا. ثم وضمع الأب سيكار خريطة عام ١٧١٥م للقاهرة العثمانية ولم تنشر هذه الخريطة للأسف، وما زالت

محفوظة فى المكتبة الأهلية فى باريس. إذن أولى الخرائط الكاملة والجيدة التى تصور القاهرة هى خريطة "وصف مصر" لعلماء الحملة الفرنسية، من هنا جاءت الخريطة التسى وضعناها فى ق٧١.

ولإيماننا بمدى أهمية الجداول والإحصائيات بما تقدمه من معلومات وأرقام تسبرز صوراً عديدة عن أوجه الحياة داخل المدينة وبما يتواكب ذلك مع الاتجاه المعاصر المتبع في أسلوب البحث العلمي. رأينا أن نستند إلى بعض الجداول وعمل الإحصائيات بشكل يخدم أفكارنا ويبرز أهدافنا بعيداً عن الحشو أو الاستطراد الممل الذي لا طائل منه. وقد واجهتنا العديد من الصعوبات عند وضع هذه الأرقام خاصة لوجود حلقات مفقودة في سجلات محكمة مصر القديمة وبالتالي وبجدت العديد من السنوات التي تتناولها هذه السجلات ولا نعرف عنها أي معلومات، نذلك حاولنا سد هذه الفجوة عن طريق سجلات الدشت أو الباب العالى وغيرها خاصة في السنوات المفقودة لدينا. ورغم ذلك لم تقدم لنا هذه السجلات ما كنا نرجوه، فجاءت معلوماتها نادرة بما يخص المدينة أو حتى بما يمسها من بعيد كي نبني عليها تصور انتا.

ولم يكن ذلك مدعاة كى نهمل هذا الجانب الهام رغم ما يشوب ذلك من صعوبات عديدة، فقمنا بوضع الإحصائيات والجداول اللازمة التى وضحناها داخل متن الرسالة.

ورغم العرض الذى قدمناه ونتصور أنه ربما قد يمثل إضافة جديدة للعلم هناك بعض الأمور التى تعرضنا لها وللأسف وقفنا أمامها عاجزين ومكتوفى الأيدى كالطبيب الذى وقف عاجزاً أمام سلطان الموت الذى يهاجم مريضه فمن ضمن هذه الأمور: لم نستطع تقديم سبب قاطع لبعض السنوات التى لم تسجل فيها أى نسبة زواج أو طلاق داخل المدينة ووضعنا بعض الافتراضات التى لا تعدو عن كونها مهاترات لا ترقى لمستوى التفسيرات القاطعة التى تشبع نهم الباحث. والأمثلة على ذلك كثيرة منها وجود قصور شديد عند معالجة الجوانب الثقافية في مصير القديمة رغم رصد العديد من الكتاتيب والمدارس بها ولكن

ماذا سنفعل، فهذه هي المادة المتاحة بين أيدينا الآن ؟ فربما يظهر ما هو أدق لتصحيح هذا الجانب أو جوانب أخرى قد لحق بها القصور. ودائماً ما نردد " كلمة قصور " لإيماننا أنه لا يخلو أى عمل من قصور فالكمال لله وحده ......

وعلى الله قصيد السيبيل



noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الملاحت





الكيان المشرفة على عبن العميرة -- Collines qui domment Amens-Sira. -- حفر يات القسطاط



نموذج لموش فدـــــم نقلاً عن ــ هفريات الفسطاط



منظر بمسر لأوسط من موقع الحقير . «Bilisal sais alestinos atires atires el ab an l ققالاً عن - حقوريات القسطاط



موقع للحقل في العنطاط كما براء العرسول





الظر عام من موقع القسطاط -- Tue d'ensemble de suc de Fonston -- حقورات القسطاط



الباب الرئيسي لحصن بابليون الروماني - القرن الأول الميلادي قلاً عن - أبو الحمد فرغلي: الدليل الموجز لأهم الأثار الإسلامية والقبطية في القاهرة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



منظر عام للكنيسة المعلقة نقلاً عن - أبو الحمد فرغلي: أيضا

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تفاصيل من جامع عمروبن العاص من الداخل والخارج. نقلا عن: محمد محمد الكحلاوى - آثار مصر الإسلامية في كتابات الرحالة المغاربة و الأندلسيين

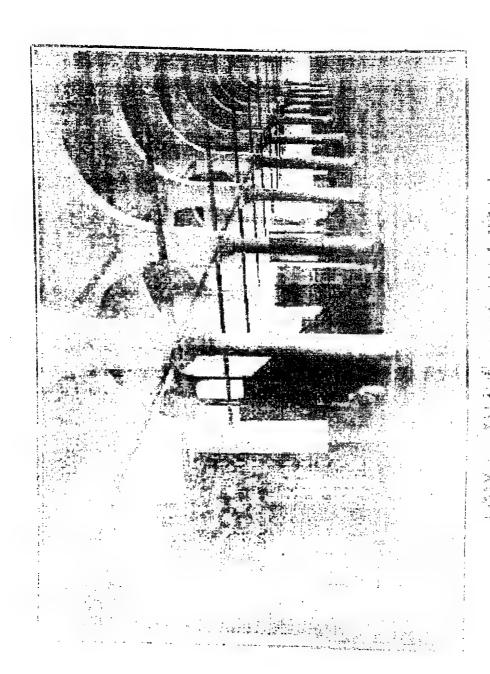

مقياس النيل من الخارج . نقلاً عن أيمن فؤاد سيد: النطور العمراني لمدينة القاهرة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مقياس النيل من الداخل. نقلاً عن: أيمن فؤاد سيد: التطور العمراني لمدينة القاهرة

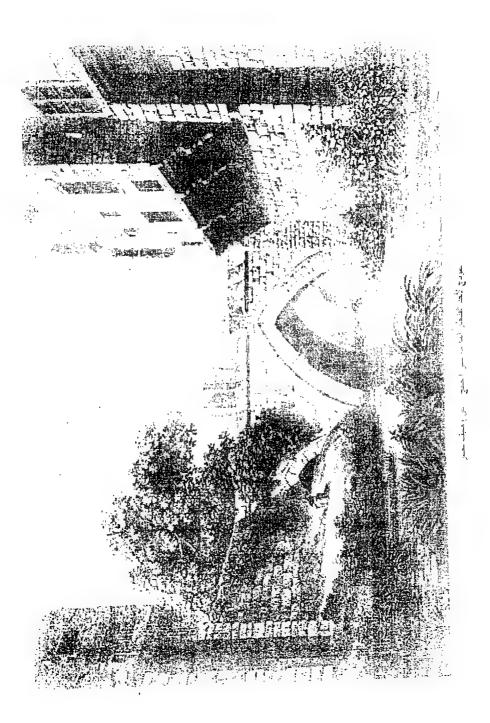

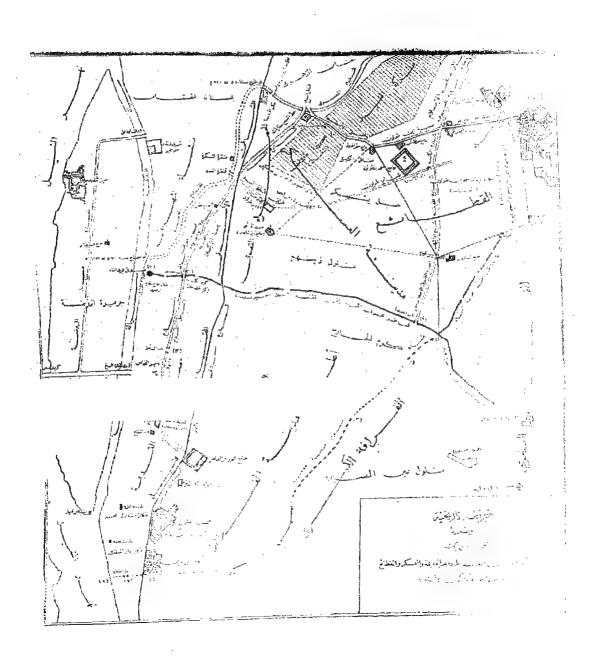

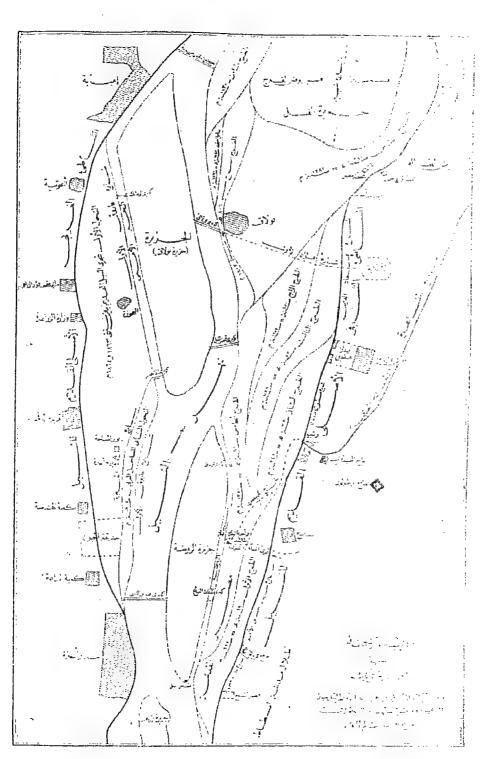



1047 - AAS و من دار و مودوان ا 

سلحوج وموش فريور مام مله سعود وعوة حد الله والم الدها 







# منحق رقم: ٢ العمران في مصر القديمة خلال القرن ١٧ العمران في مصر القديمة خلال القرن ١٧ التحمير قطعة أرض الصالح النصاري بعارة قصر اللهجع

بسبب تحرير الحروف وتسطير الصنوف بموجب الحجمة الشرعية بالجمامع المنصوري .... لدى الحاكم الحنفي ثبت لديه معرفة المعلم إبراهيم ولد الذمي يوحنا الشهير ببدوى النصراني اليعقوبي المباشر بخدمة المقر الكريم الأمير أيواز بيك أمير اللوا الشريف السلطاني بمصىر المحروسة وهو الناظر الشرعي على وقف فقرا الكنيسة المعروفة بالمعلقـــة الكاينة داخل حارة النصارى بقصر الجمع بمصر القديمة بموجب حجـة تقريسر فـى نلـك المسطرة عن الباب العالى بمصر المحروسة في عشري صفر الخير سنة ست وثمانين وألف ومعرفتها القطعة الأرض / التي بحارة النصاري التي كانت أماكن سكن طايفة من النصاري الخربة المستهدمة المسلوبة المنفعة المجاورة للطاحون التي هناك المعدودة من جملة حقوق الكنيسة المذكورة بشهادة كل من الذمي برسوم ولد الذمي منصور وأخيه فضل الله والذملي منصور ولد الذمي منصور ..... وغيرهم والجميع من أهالي الحارة المذكورة وأن الأماكن المذكورة خراب جميعاً وصاروا الآن ضرراً على الجار والمار وفي بقائها على هذا الحـــال ضرر كبير وأن عمارتها لأجل عمل فيها الشمع السكندري خير وصواب ليعود نفع ذلك على فقرا الكنيسة المذكورة القاطنين بها والواردين عليها وأن الناظر الشرعي المذكور من ماله وصلب حاله متبرع به لجانب فقرا الكنيسة كما أن ذلك بمبين ومشروح بموجب حجة شوعية مسطرة في هذه المحكمة مؤرخة في خامس عشر محرم ١٠٨٦هـــ وأذن مو لانا الحاكم الشرعي في تكملة عمارة الخربة المذكورة ......

> تحرير رَّ فَي: ١١ جمادي الأول ١٠٨٨هـ مصدر الوثيقة : محكمة مصر القديمة س١٠٤، م١٨٢٠، ص ص ١٤٧٣، ١٤٧٣

#### ملحق رقم: ٢ العمر إن في مصر القديمة خلال القرن ١٧

#### تداخل أوقاف السلمين والنصاري

بعد الإذن الكريم من حضرة مولانا شيخ الإسلام لناييه مولانا الحنبلي أجر يوسف جلبي الرومي الناظر الشرعي على زواية النعمانية وقف إبراهيم النعماني الكاينة بمصر القديمة بتقريره الشرعي قبل مولانا قاضي القضاة المومي إليه المعلم بشارة ابن ميخائيل بن بشارة النصراني اليعقوبي المباشر الشرعي على وقف الكنيسة المعروفة بدير أبي سرجة التي بمصر القديمة بظاهر حمام جمدار، فإستأجر منه جميع الأرض الحاملة لبنا الزريبة والقلعتين المعدين للحياكة والقاعة المعروفة بالفندق والزريبتين اللتين بهما الخزاين سكن النصاري الكاين ذلك جميعه بظاهر قصر الجمع بمصر القديمة ..... وله شهر بمحله وتعهد بتجديده وزيادة والجارى ذلك في وقف الزاوية المذكورة وتحت نظر الناظر المذكور لينتفع بشارة بذلك في محل البنا الجاري في القصب محل الدير المذكور وفي حفر الأرض الخالية من البناء والجدر ورمى الأساسات والبنا والتعلى على ذلك حسبما أحب وإختار الإنتفاع الشرعي لمدة ثلاثين عقداً متو الية كل عقد منها ثلاث سنوات متو الية لكل عقد منها صيغة وأجرة تميزه لم بكن داخلاً في عقد ما قبله و لا متصلاً بما بعده بأجرة مبلغها عن كل سينة ١٢٠ نصف يدفعها المستأجر لجهة الوقف المذكور مشتملة الإيجاب والقبول وبالمعرفة والإحاطة ...... معتر فأ يشار ة بأنها كانت أرضاً خربة مهولة بالأتربة خالية عن السكان سابقاً. فوقع البيورلدي الشريف من طرف الديوان بأن كل من يبنى ويعمر بهذا المكان يكون ملكاً له قصداً لدفع الضرر عن الجيران وعن الذين يمرون بهذا المكان، ثم أن بعض النصاري نطفوا هذه الأرض الخالية وبنوا عليها بيوتا وعينوا لكنيستهم أجرة البناء ودفعوها لكل من كان قبله ناظراً لوقف الكنيسة وأبرز من يده حجة مطابقة لتقريرم من طرف الديوان كتب في رجبب سنة ١٠٤٦ وذلك بعد عين مولانا شيخ الإسلام نور الله أفندى كشاف الأوقاف يومئذ بالكشف على ذلك وتحريره بحضور المهندسين وجمع غفير من المسلمين، فوجد وقف الزاوية مطابقاً

الحدود التى بكتاب الوقف ووافقتها بإعتراف بشارة وبأن الأرض الحاملة للأبنية جارية فـــى وقف النعمانية وأن البنا الموضوع على الأرض المذكورة جارى فى وقف الكنيسة المذكــورة إعترافاً شرعياً واعترفوا بذلك وبالأجرة المرقومة ......

تحريب راً في: أو اخر صفر ١٠٥٥هـ معدر الوثيقة : باب عالى: س١٢٥، م١٥٢٤، ص٣٢٣

#### ملحق رقم: ٢ العمر إن في مصر القديمة خلال القرن ١٧

# حجة تعمير الدربين بحمام جعدار

(منطقة الحارة المستجدة وكفر الشيخ شهاب المجذوب)

بسبب تحرير الحروف بالجامع المنصوري بعد أن ورد البيور لدي الشريف من حضرة مولانا رمضان بيك أمير اللوا الشريف السلطاني وقايم مقام يومئذ بمصـر المحميـة بنظرة القصة المرفوعة لديه من قبل طايفة التراسين بمصر القديمة الآتي ذكرهم فيه أنهاه مضمون القصمة المذكورة أن الفقرا قاطنين بالكفرين المستجدين بالخلا والكيمان بأطراف حمام جمدار بظهر العنبر الشريف قريباً من الجامع الذي هناك الخرب المعروف بالمسلمية وجامع الدبان، وأن اللصوص في كل يوم يأتون إليهم ويتسلقون عليهم، وقد حصل لهم بذلك غاية الضرر وقصدهم عمارة دربين متقنين لصون أماكنهم من اللصوص المذكورين ويصيرون بذلك آمنين. وأنهم جمعوا من بعضهم أربعة آلاف نصف فضة ليصرفوهــا في عمارة ذلك بمعرفة فخر الأعيان الأمير محمد ابن المرحوم سليمان زعيم مصر القديمة حالاً فبرز البيورادي الشريف المذكور خطاباً لسيدنا ومولانا فخر قضاة الإسلام الحاكم الشرعي الحنفي بما عبارته: " سنكي فضيلتلوا نايب مصر القديمة يتوجه ويكشف على ذلك ويعمر و ا ذلك ولا أحد يتعرض لهم في ذلك " قوبل ذلك بمزيد الإمتثال وتوجه مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه أعلاه هو وشهوده والأمير محمد الصوباشي المرقوم وكشف على محل وضع الدربين المذكورين فوجد أحدهما يوضع من كتف الدرب الذي هناك بموقف الحمارة والحوش الجارى في تصرف الأستاذ الأعظم العارف بالله الشيخ عبد الرازق أبو العطا بن وفا عميت بركاتهم المعروف الحوش المذكور بسكن أبو عجاج شيخ طايفة الحمارة وإلى قطعة الأرض الجارية في تصرف المعلم منصور المعروف بإبن الجزار ومن يشركه في ذلك ووجد النساني برأس الطريق المتوصل منها لجامع سيدنا عمرو بن العاص ويكون وضعه من كتف منزل دويدار الطحان وإلى منزل الحاج عبد الرحمن السملي ويكون وضعهم علي حكم البوابة

المذكورة أعلاه وهو في العلو من العتبة ... خمسة أذرع وعرض ذلك من الداخسل أربعة أذرع وثلث ومن الخارج ثلاثة أذرع ونصف ذراع العمل وأن يكون محكمين البنسا بالمون المتقنة والدبش وأكتافهما بالحجر الفص النحيت الأحمر مكملين بالأبواب المحكمة بالخشب النقى والمسمار مانعين من اللصوص وغيرهم كشفاً مرعباً بحضور كلاً مسن الحساج عبد الرحمن السملي المرقوم والحاج عبد الكريم بن عبد الرحمن والمعلم يحيى بن سلطان والمعلم إبراهيم بن محمد شكر وسالم بن نصر أبو عجاج والمعلم خليفة بسن دراز الجميسع مسن التراسسين وغيرهم القاطنين هناك وإطلاعهم على ذلك وتصديقهم عليه، هذا ما تحسرر مسن أمر ما صدر ....

تحريسراً في: ٢٤ ربيع الثاني ١٠٨٧هـ مصدر الوبيقة : محكمة مصر القديمة س١٠٤، م١٦٠٢، ص١٣٨٧

#### ملحق رقم: ٢ العمران في مصر القديمة خلال القرن ١٧

# إزالة أكوام الأتربة بمنطقة أطراف حمام جمدار وتطيكما لن يمتر فيما

سبب تحرير الحروف - بالجامع المنصورى - ورد الإنن الشريف مسن مولانسا الوزير بسبب القصة المرفوعة من قبل فقرا أهالى مصر القديمة فى خدمة العنسبر الشريف وغيرهم فى خصوص رغبتهم فى حيازة الكوم التراب الكاين بظهر صور الحارة المعروفة بالعارف بالله تعالى الشيخ شهاب المجنوب من جهة المسلمية الخراب المعوة بجامع الدبان وإلى الجنينة المعروفة بالشيخ زيتون سابقاً بطريق العامة بأطراف حمام جمدار بمصر القديمة. وأن كل من حاز فيه شيئاً وعمره يكون ملكاً له ورفع يد من حاز شيئاً ولم يعمره قبل تاريخه ويمكن الراغبين من عمارته على الفور. فبرز الأمر الكريم من الوزير بإجهار النسدا بمصر القديمة بما عبارته باللغة التركية المشروحة باللغة العربية " إن كل من رغب في عمارة شي من الكوم المذكور فاليحوزه بمعرفته الشرع والشريف والصوباشي بمصر شياً فيه ترفع يده عنه وسلم لمن يرغب في عمارته فوراً ولا أحداً يعارض في ذلك بخلف الشرع ولا يتعرض لهم بعد ذلك " ... وأجهر الندا بمسامع العام والخاص ثلاثة أيام متواليسة الشرع ولا يتعرض لهم بعد ذلك " ... وأجهر الندا بمسامع العام والخاص ثلاثة أيام متواليسة على حطب مطبخ الديوان الشريف حالاً وفخر الأعيان الأمير محمد بن الأمير سليمان زعيم مصر القديمة حالاً القطعة الأرض تجاه وكالة الصولي وغيرها ......

تحريب راً في: غرة جمادي الأولى ١٠٨٧هـ مصدر الوثيقة : محكمة مصر القديمة: س١٠١، م١٦٠٥، ص١٣٨٨

#### ملحق رقم: ٣

# مراطة من شيخ الإطلام إلى النواب والقضاة بضرورة الإلتزام والعدل وعدم شرب الدخان داخل المحكمة

وردت مراسلة من حضرة سيدنا ومو لانا فخر القضاة شيخ مشايخ الإسلام أسبغ الله عليه جزيل الإنعام مضمونها مفاخر النواب والقضاة والشهود النهجود النهج الصواب بمحاكم مصر المانونة المانوسة بندى لعلمهم أن يكونوا على الطريقة الجهيرة المستقيمة ويمشون على الحقيقة المستديمة بالعدل والإنصاف والصدق والإسعاف من غير خلاف ويتركون الشبهات ولا يتبعون السيئات ولا يتعاطون كتابات في المواد الخمس المستثني بها كالكشف والتقرير والحكم على الغايب أو تفرد شاهد ويمين والتواجرات الطويلة والفسخ والقسمة والإستبدال فإنهم ممنوعون من ذلك إلا بإنن شريف كما حرمت به العدات ولا يشربون الدخان بداخل المحكمة ولا يتعاطون المهملات فمن تعدى وفعل شئ من ذلك عوتب بغاية العتاب وقوبل بأشد العقاب وطرد وأبعد وحرم من خدمته ومن حذر فقد أنذر والله عليم حكيم من تاريخه.

تحريـــراً في: ٨ جمادى الأول ١٠٩٢هـ. مصدر الوثيقة : محكمة مصر القديمة سجل ١٠٥، م١٤٠، ص٥١

#### ملحق رقم: ٤ (أ)

# طدث قتل مقدم درك خط فم الخليج في عهد الصوباشي صدفي ودواداره الزيني دلاور

حضر لدى الحنفى الأمير مصطفى زعيم مصر القديمــة حـالاً وبصحبتــه دوادارة الزينى دلاور، وأخبر مصطفى الصوباشى أن وصل لعلمه أن فى الثلث الأخير مــن الليلــة المسفر صباحها يوم تاريخه حضروا جماعة من اللصوص إلى خط فم الخليج بمصر القديمــة الحدود من دركه وتعدوا على مقدم دركه المذكور المدعوا ناصر وقتلــوه بــالخط المذكــور وسأل من مو لانا الحاكم المشار إليه أعلاه أن يتوجه للكشف على ناصر وتم بالفعل وكشــفوا عليه ووجدوه ملقى على الأرض على ظهره فوجدوا ضربتان على ضلعه الأيمــن وضربــة على ضلعه الأيسر بجميع سكين ضربات قطعت الجلد وأسالت الدماء ومات وتم تحرير ذلك يوم الأحد مستهل جمادى الأول ٥٨٠ ١هــ.

تحريـــراً في: الأحد مستهل جمادي أول ١٠٥٨هــ مصدر الوثيقة: محكمة مصر القديمة سجل ١٠١ وثيقة ٢٧٨، ص ص ١٠٤،

#### ملحق رقم: ٤ (ب)

# تسليم الدرك بخط السبع مقايات للمقدم محمد

حضر بين يدى الحاكم الشرعى الحنفى فخر الأعيان عمدة ذوى المناصب والشان الأمير سليمان زعيم مصر القديمة حالا يسر الله له وصحبته المقدم محمد بن محمد من ناحية تفهنا بإقليم الغربية بالوجه البحرى وأشهد على نفسه المقدم محمد المذكور أعلاه شهوده الإشهاد الشرعى المعتبر بأن يكون صاحب درك السبع سقايات تابع درك مصر القديمة على حدوده السابقة من إبتداء قنطرة الجبص وسبيل المعمار وإلى محل سبيل قناطر السباع وعليه تلقيه الدرك المرقوم أعلاه برجال يحفظونه بأسلحتهم وجميع ما يصنع في زمن ولايته يكون عليه القيام بنظره وعليه إغاثة اللهفان وإطفاء الحريق .......

تحريب را في: الأحد ٢٠ شعبان ١٠٥٩هـ

مصدر الوثيقة : محكمة مصر القديمة سجل ١٠١ وثيقة ٥٧٣ ، ص٢١٤

#### ملحق رقم: ٤ (جـ)

# طدث سرقة وقيام صاحب الدرك بالمعام المنوط بما

حضر إلى صوباشى مصر القديمة الزينى محرم تابع الأمير حسن الصوباشى بمصر القديمة شخصيتى الحاج سليمان بن على الغزالى وعبد الحق بن زوين بن غراب والحرمة خطيطة ابنة على بن عبد الله وأخبروا مولانا أن الحرمة خطيطة إدعت خلع بـــاب منزلها نهاراً وضاع لها كساة صوف ثمنها ٥ دنانير فصاحت فأدركها جارها عبد الحق المذكور فنكر لها إنه وجد عبداً أسوداً لا يعرفه يحمل المكساة الصوف بالسبع سقايات فهم يقبض عليه ففر هارباً ورجع فحضر صاحب درك السبع سقايات المقدم قبالة وقبض عليهم وأحضرهم الصوباشى المذكور ......

تحريرًا في: السبت ٢٥ ربيع الأول ١٠٢١هـ مصدر الوثيقة ١٩٤٩ ، ص١٠٥ مصدر الوثيقة ١٩٤٩ ، ص١٠٥

#### ملحق رقم: ٥

# حصر الفلال بشونة بمصر القديمة في عمد الأمير يوسف بيك

حضر لدى مو لانا الحنفي الأمير يوسف بيك أمير اللوا السلطاني والناظر على الشون الشريفة السلطانية بمصر القديمة حالاً ومعتمد الدولة لتحصيل الغلال الأمير محمد أفندي أمير العنبر الشريف حالاً وسأل من مو لانا المشار إليه أعلاه بأن يتوجه بصحبته هو وشهوده إلى حضرة المشار إليهما أعلاه بسبب الكشف والإخبار، وتوجه هو وشهوده إلى العنبر المرقوم بمصر المحمية جالسين بباب الشون وأخبرا مولانا الحاكم لما صدر من الكشف على الشون المرقومة وما تحويه من الغلال المتحصل إلى غاية شهر جماد الأول سنة تاريخه وإلى غايـة مدة لصرف الجناب العالى الأمير عبدى بيك المتحدث على العنبر الشريف كان وسالا من مولانا الحاكم بأن يستفسر من السادة الكتبة بالعنبر الشريف إلى حقيقة ذلك وكتابة حجة لما يخبرون به من ذلك، وإستفسر من كل من محمد الكتاب المقيد ابن القاضىي شمس الدين محمد الكاتب المعتمد بن الشريف عبد الرؤوف الشهير نسبه الكريم بإين العجمي ورفيقهما في الضبط والكتابة بالعنبر الشريف هو المعلم يوسف الصيرافي على الغلال المتحصلة إلى غايسة التاريخ المرقوم أعلاه فأخبروا بأن الباقي بالعنبر الشريف إلى غاية التاريخ المرقوم أعلاه مـــا جملته من الغلال السلطانية أربعة آلاف إردب وخمسمائة إردب وإنسان وعشرون إردب ونصف إردب وربع إردب وثمن إردب كما هو معين بالمقاطعة الديوانية على ذلك عن ما هو قمح أربعماية إربب وثلاثة أراب وثلثاى وربع إربب وثمن إرب، وما هو من الشعير ألف إردب واحد وثلثماية إردب وثلاثة عشر إردب وقيراطاً واحداً، وما هو من الفول أربعــة وخمسون إردب ونصف إردب، وما هو من الحمص ماية إردب واحدة وإثنان وتسعون إردب، وما هو من الحلفاة الفاضل ألف إردب واحدة وستماية إردب وأربعــة وســتون إردب ونصف إردب وثمن إردب، وما هو من الذرة الفاضل ثمانماية إدرب وخمسة وتسعون إردبـــاً

ونصف إردب وربع إردب وهو ما تحرر من نتيجة الكشف وكتب ذلك بطلب مـن الأمـير البيك والأمير محمد أفندى المشار إليهما أعلاه.

تحرير أفى: الأحد ٢٩ جماد أول ١٠٥٨هـ مصدر الوثيقة ٢٠٤ ، ص١١٧ مصدر الوثيقة ٣٠٤ ، ص١١٧

#### ملحق رقم: ٦

# بيع الفول من مصر القديمة إلى جدة بالحجاز الشريفة

لدى الحنفى اشترى المحترم الحاج أحمد بن المرحوم الحاج محمدين التراس بالعنبر الشريف بخط مصر القديمة بماله لنفسه من بايعه المحترم الحاج على بن المرحوم نجيم التراس المرقوم أيضاً فباعه جميع إثنى عشر جمل من الفول عنها أربعين إردب من الفول المناسبين الموضوع ذلك بمركب النبيطى المتوجه في سنة تاريخه ليندر جدة المعمور بالحجاز الشريف بموجب الطمين المعين به ذلك المؤرخ لغاية شهر جماد الأول سنة تاريخه المعلوم ذلك عندهما والجارى ذلك في ملك الحاج على نجيم البائع المذكور وحوزته وتصرفه الشتراه صحيح بمبلغ من الذهب الشريفي الجديد السلطاني معاملة تاريخه بمصر المحروسة أربعون شريفاً نصف ذلك حفظاً لأصله عشرون شريفاً ويدفع الباقي من تاريخه وحتى خامس عشر ذي الحجة بالشريفي أو ما يعادلها من القروش فإذا لم يقوم بذلك قبل مضى المدة يعتبر البيع منحلاً غير لازم ولا كان .....

تحريكر أفى: ٢٢ شوال ١٠٨٠هـ مصدر القديمة س١٠٤، م١٦ ، ص٧

#### ملحق رقم: ٧

# تَعِارة بِينِ مِصِر القَديعة وبِلاد العَمِاز مِنْ خَلال السويس « تَعِارة بِنْ أَخْضِر »

بين يدى الحاكم الشرعى أقر وإعترف المحترم الحاج على بن جعفر الفيومى المعروف بالمصرى القدسى هو بالواف بمركب الحاج سليمان الشاطبى إقراراً وإعترافاً .... وهو بالصحة والسلام ..... أن بذمته للمحترم الحاج محمد بن المرحوم محمد بن ناصر المعروف هو بإيى موز التراس بالشون العامرة بمصر القديمة أربعة قناطير بن أخضر قلب مغربل بالوزن المعتاد نصف ذلك حفظاً الأصله وضبطاً لجملته قنطارين إثنين ترتب ذلك له بذمته بالطريق الشرعى يقوم له بذلك محمولاً من بندر السويس المرقوم فى شهر شعبان أو فى شهر رمضان المعظم قدره سنة تاريخه عند دخول المراكب من بلاد الحجاز الشريف إلى السويس المرقوم إلى خط حمام جمدار بمصر القديمة من غير أجرة على المقر له المرقوم أعلاه القيام الشرعى بالطريق الشرعى بإعتراف الحاج على المقر المذكور بذلك يوم تاريخه الإعتراف الشرعى وصدق على ذلك الحاج محمد المقر له المرحوم.

تحريسراً في: ١٩ صفر ١٠٨٠هـ مصدر الوثيقة : محكمة مصر القديمة س١٠٣، م١٠٨٤، ص ص٠٤٠٠، ٤٠١

# قائمة المصادر والمراجع

# أولا : الوثائق غيــر الهنشورة.

#### أ. دفاتر الروزنامة والترابيع:

- دفتر مال وارد إلى الخزينة العامرة من أقلام سنة ١١١١هـ ، عيــن ٢٩، مخــزن
   تركى ١، رقم الحفظ النوعى ٦، سجل رقم ٢١١١.
  - دفتر تربيع و لاية فيوم وبهنساوية واجب سنة ٩٣٣هـ، فيوم ناحية رقم ١٢٧
- دفتر مقاطعة إحتساب. عين ۱۷، مخزن تركى ۱ رقم الحفظ النوعى ۱۰، سجل رقم
   ۲۵۳
- دفتر مال الأسكلات ومقاطعات بنفس المحروسة قلم شهر ١٠٣٦هـ ، عين ٥٣٠ مخزن تركى ١ ، رقم الحفظ النوعى ١، مسلسل عمومى ٤١٣٩
- دفتر أصول مال جمارك ومقاطعات ومال أسكلة ومقاطعات قلم شهر در واجب المحاد المحا
- دفتر مال أسكلة ومقاطعات -قلم شهر در واجب ۱۰۸۹هـ، مخزن نركى ۱، رقـم
   الحفظ النوعى ۳، مسلسل عمومى ٤١٤١
- دفتر مقاطعة إحتساب باب الأوجاقات بإسكندرية وبولاق وتوابعها، عين ١٧، مخــزن تركي ١، رقم الحفظ النوعي ١٠، مسلسل عمومي ٥٢٥٣
- دفتر إيرادات الجمارك (مقاطعات أسكلة بولاق ومصر القديمة) لسنة ١١٠٩هـ، عين
   ٥٣ مخزن تركى ١، رقم الحفظ النوعى ١١، مسلسل عمومى ٤١٤٩

#### ب. حجج شرعية (الأمراء والسلاطين):

حجة وقف الشيخ أبى السعود الجارحي بتاريخ ١٤ رجب ٩٢٤هـ – تحت رقم ٢٨٧ بدار الوثائق القومية.

#### ج. سجلات المحاكم الشرعية:

- محكمة مصر القديمة: سجل (۸۶، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۰، ۹۸، ۹۹، ۹۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۲ و تغطی الفـترة الزمنيـة مـن ۹۳۵هـــ/۱۰۵م إلـی ۱۱۰۸هــ/۱۲۹۲م
- محكمة الباب العالى: سجل ( ٤٧، ٥٥، ٧٨، ١٠٥ ، ١٢١، ١٢٥ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٩٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٩٩ ، ١٣٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩
- محكمة بــولاق: سـجل (۱۹، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۹، ۳۰، ۲۵، ۳۵، ۸۵، ۹۵، ۸۰)
   وتغطى الفترة الزمنية من ۱۰۰۳هـ/۱۹۹۲م وحتى ۱۹۹۱هـ/۱۳۸۷م
- ◄ محكمة قناطر السباع: سـجل (١٢٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٥) وتغطي الفترة الزمنية من ١٠١هـ/١٦٠م وحتى ١٠٩٣هـ/١٦٨٢م.
- محكمــة البرمشــية: ســجل (۲۱۰، ۲۱۱) وتغطــى الفــترة الزمنيــة مــن ١٠٢٥ هــ/١٦١٤م وحتى ١٠٨٨هــ/١٦٧٧م.
- محكمة القسمة العسكرية: سجل (٥٥، ٦٣) ويغطيان الفترة الزمنية من ١٠٥٧هـ/١٦٤٨م وحتى ١٠٦٩هـ/١٦٥٨م.
- محكمة الزاهد: سجل (٦٨١، ٦٨٢) ويغطيان الفترة الزمنية من ١٠٩٢هـــ/١٦٨١م
   وحتى ١١٠٢هــ/١٦٩١م.

- محكمة طولون: سجل ٢٠١ لسنة ١٠٥٩هــ/١٦٤٨م.
  - محكمة دمياط: سجل ١٠٢ لسنة ١٠٦٢هــ/١٦٥١م.
- محكمة الإسكندرية: سجل ١٤٩ لسنة ١٠٥٢هــ/١٦٤١م.

#### ثانياً: الوثائق الهنشورة.

■ قانون نامة مصر، الذي أصدره السلطان سليمان القانوني لحكم مصر، ترجمة أحمد فؤاد متولى، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٦

#### ثالثاً: المخطوطات.

- أبو الخير عصام الدين: الشفا في دواء الوبا. مخطوط بـــدار الكتــب، طــب ٩٠٠،
   ميكروفيلم ٣١٢١٢
- أبو الليث السمرقندى: مقدمة في التصوف، دار الكتب، تصــوف ٢٧٦٧، ميكروفيلــم . ٢٠٠٠
- إبراهيم اللقانى: نصيحة الإخوان بإجتناب الدخان، دار الكتب، فقه مالك ٣٨، ميكروفيلم ٤٠١٤، ٣٨، ميكروفيلم
- أحمد بن سعد الدين العثماني: ذخيرة الأعلام بتواريخ الخلفاء الأعلام وأمراء مصـــر وقضاة قضاتها في الأحكام من فتحها الإسلامي إلى زمن الناظم، دار الكتب، تـــاريخ ١٠٤، ميكروفيلم ١١١١٥
- بدر الدين الغزى: جواهر النخائر في عدد الكبائر والصغائر، دار الكتـب، تصـوف ٢٧٦١، ميكروفيلم ٣٣٨١٨
- حسن بن عمار بن على الوفائي الشربنلي: غنية ذوى الأحكام في بغية درر الأحكام،
   جــ١، جـــ٢، دار الكتب، فقه حنفي طلعت ٨١١، ٨١١، ميكروفيلم ٩٢٦٦، ٩٢٦٢
  - على الأجهورى: رسالة في المغارسة، دار الكتب، فقه مالك ٣٦، ميكروفيلم ١٦٧٢٣

- : أسئلة وردت من المغرب وأجوبتها، دار الكتب، فقـــه مــالك ٣٩، ميكروفيلم ٢٠٠٢٤
- علاء الدين المكى: عقد الفرائد فيما نظم من الفوائد، دار الكتبب، جغرافيا ٣٤٧٢،
   ميكروفيلم ٢٤٥٧٣
- عبد الملك العصامى: رسالة فى تحريم الدخان، دار الكتب، فقه مالك ٣٨، ميكروفيلم
   ١٩٠٤
- عبد القادر بن محمد الجزيرى: درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة
   المكرمة، دار الكتب، تاريخ ١٥٧٠، ميكروفيلم ٣٥٧٤٩
- مجهول: قطعة من تاريخ مصر إلى العثمانيين، تـــاريخ تيمــور ٢٦٤١، ميكروفيلــم
   ٢٧٩٦٢
- مجهول: قوت النفوس في مخاطبة العريس والعروس، دار الكتب، لاهــوت طلعـت
   ۲۲۹٥٦ ميكروفيلم ۲۲۹٥٦
- مجهول: مجموعة من مدائح للسيد المسيح والسيدة العـــنراء، دار الكتــب، لاهــوت ١٩٠، ميكروفيلم ٤٨١٧٤
- مجهول: تاریخ ملوك آل عثمان وولاتهم بمصر إلى ولایة على باشا المتولى علیها،
   دار الكتب، تاریخ تیمور ۲٤۰۸ ، میكروفیلم ۲۹۸٤۷
- الروضة المأنوسة في أخبار المحروسة، دار الكتب، تاريخ تيمور ٢٥٢٤، ميكروفيلم ٣٤٣٢١
- - : قطف الأزهار من الخطط والآثار، دار الكتب، جغرافيا ٤٥٨٠ ميكروفيلم ٤٥٨٠٢
- محمد بن محمد المهندس الجرجاوى: الكواكب المشرقة في أحكام النكاح والطلق والنفقة، دار الكتب، فقه حنفي طلعت ٨٠٥، ميكروفيلم ٩٢٦١
- محمد عریف إسماعیل: تحریر الکلام فی مسائل الإلتزام، فقه مالك ۲۸۱، میكروفیلم

- محمد بن عبد الباقى الزرقانى المصرى: أسئلة وأجوبة فى العقائد والتصوف والأحكام
   الشرعية، دار الكتب، معارف عامة ٣٠، ميكروفيلم ٢١٠١٩
  - محمد المرعشى: ترتيب العلوم، دار الكتب، معارف عامة ٩٧، ميكروفيلم ٤٥٩٢١
- مرعى بن يوسف الحنبلى: نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصـر مـن الخلفاء
   والسلاطين، تاريخ تيمور ٣٠٣، ميكروفيلم ١٣٣٠٣

#### رابعاً: الهصادر العربية.

- ابن حوقل: صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ١٩٩٨
- ابن إیاس: بدائع الزهور فی وقائع الدهور، جـ ٥، تحقیق محمد مصطفی، القـاهرة،
   ۱۹۲۱م.
- إبراهيم بن أبى بكر الصوالحى: تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحيم عبد المعهد الفرنسي بالقاهرة، ١٩٨٦
- أحمد شلبى ابن عبد الغنى: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من السوزراء
   والباشات، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، مكتبـــة الخانجى، القاهرة،
   ١٩٧٨
- استیف: النظام المالی و الاداری فی مصر العثمانیة. وصف مصر، جده، ط۱،
   مکتبة الخانجی ۱۹۷۹
  - المقدسى: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، دار صادر، بيروت، ط٢، ١٩٩٠
- تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المواعظ والإعتبار في ذكر بذكر الخطط والأثار،
   أجزاء، مكتبة الآداب ١٩٩٦.
- ◄ جيرار: وصف مصر. الحياة الإقتصادية والإجتماعية في ق١٨، ترجمة زهير الشايب، جي٤، القاهرة، ١٩٧٨
- جون أنتيس: مذكرات رحالة عن المصريين في الربع الأخــير مــن ق١٨٠ (١٧٧٠- ١٧٨٨) ، ترجمة سيد الناصري.

- جومار: وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل، ترجمة أيمن فؤاد سيد، مكتبة الخــانجى،
- حسین أفندی الروزنامجی: ترتیب الدیار المصریة، مجلـــة کلیــة الآداب، مجلــد ٤،
   ۲۹۳۲، ۲۹۳۲
- دى شبرول: دراسة عن عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين، وصف مصر، جــــ١،
   ترجمة زهير الشايب، مكتبة مدبولى، ١٩٧٩
- صامویل برنار: الحیاة الإقتصادیة فی مصر فی ق۱۸، وصف مصر ، جــــ، ترجمة زهیر الشایب، ط۱، مدبولی، ۱۹۸۰
- عبد الرحمن بن نصر الشيرزى: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق السيد الباز العريني، ط١، درا الثقافة، ١٩٨١
- عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى: الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصـــر
   الحجاز، تحقيق أحمد عبد المجيد، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨٦
- محمد بن أبى السرور البكرى: الروضة المأنوسة فى أخبار مصـر المحروسـة، دار
   الثقافة، ط١، ١٩٩٧
- النزهة الزهية في ذكر أخبار مصر والقاهرة المعزية،
   تحقيق عبد الرازق عيسى، العربي للنشر والطبع، ط١، ١٩٩٨
- محمد الأمين فضل محب الله المحبى: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ٤ أجزاء ،المطبعة الوهبية، ١٢٨٤هــ
  - محمد توفيق البكرى الصديقى: بيت السادات الوفائية، دار الكتب المصرية، ١٩٧٥
- فولنى: ثلاث أعوام فى مصر وبر الشام، ترجمة إدوارد البســــتانى، منشــورات دار
   المكشوف، ط٢، بيروت، ١٩٤٩
- يوسف بن الوكيل الملواني: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن، ١٩٩٨

#### خامساً: المصادر الأجنيبة.

- Albert, Jacques: Estat De L'Egypte, 1643, en Voyages en Egypte Des annees 1634-1636, [IFAO], Le Caire 1974
- Amarison: Voyage en Egypte 1697, Imprimé en 1976, Français.
- Arocchatta: Voyage De 1599, Imprimé en 1976, Français.
- Belon, Pierre: Le Voyage en Egypte 1547, Le Caire 1969.
- Blunt, Henry: L eVoyage en Egypte, 1634, [IFAO], Le Caire 1974
- Bremond, Gabriel: Voyages en Egypte, 1643-1645, [IFAO], Le Caire, 1974
- Brown, Edward: Le Voyage en Egypte 1673-1674, [IFAO], Le Caire, 1974.
- Combe, Etienne: L'Egypte Ottomane Le Conquete par Selim "1517"
  - L'Arrivee De Le Ponaparte (1798)
- Costele, Henry: Voyage De "1600-1601", Imprimé en 1981, Français.
- Fermanel, G. Et Stochove, V: Voyages en Egypte, 1631, [IFAO], Le Caire, 1975
- Gonzales, A: Le Voyage en Egypte, 1665-1666, [IFAO], t.I, Le Caire, 1977.
- Lichtenstein, H. L. Von: Voyage De Lichtenstein en 1587, en Voyages en Egypte Des annees 1587-1588 Trad. De L'allemand Par. u. Castel, [IFAO], Le Caire, 1972.
- M. T. E. Thevenot: Voyage De L'Event A Pris, 1981
- Neitzschitz, G: Voyage en Egypte, 1636, en Voyages en Egypte Des annees 1634-1635 et 1636, [IFAO], Le Caire, 1974.
- Ovington: Voyage De "1689", Imprimé en 1981, Français.

- Pitts, Goseph: Voyage De "1685", Imprimé en 1981, Français
- Sandys: Voyage en Egypte "1611", Imprimé en 1981, Français.
- Vanslb: D' Vn Voyage Fait en Egypte en (1672-1673), Imprimé en 1981, Français.
- Wild, Johann: Voyage en Egypte "1610-1616", Imprimé en 1975, Français.

#### خامساً: المعاجـــم:

- عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثـــة، مؤسسـة الرسـالة، ط٨،
  - محمد على الأنسى: الدرارى اللامعات في منتخبات اللغات، بيروت، ١٩٠٠
    - المعجم الوجيز: الطبعة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ١٩٩٣

#### سادساً": المراجع العربية والمعربة:

- أبو الحمد محمود فرغلى: الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القساهرة،
   الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٠
- أبو اليسر فرج: النيل في المصادر الإغريقية، مؤسسة عين للدراسات والبحوث
   الإنسانية والإجتماعية، ط١، ١٩٩٥
  - أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيل، القاهرة، ١٩٧٩
    - أحمد السيد الصاوى: النقود المتداولة في مصر العثمانية، القاهرة، ١٩٩١
  - أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، [د.ت]
    - أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها، دار المعارف، ١٩٦١
- - السيد رجب حراز: المدخل إلى تاريخ مصر الحديث، القاهرة، ١٩٧٠

- أندريه ريمون: فصول من التاريخ الإجتماعي للقاهرة العثمانية، ترجمة زهير الشايب،
   مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٧٤
- المن العربية الكبرى في العصر العثماني، ترجمة لطيف فــرج، دار الفكر للدراسات والنشر، ط١ ،القاهرة ١٩٩١
- القاهرة تاريخ حاضرة، ترجمة لطيف فــرج، دار الفكــر للدراســات والنشر، ط١، القاهرة ١٩٩٤
  - أيمن فؤاد سيد: التطور العمراني للقاهرة، مؤسسة الفرقان للتراث.
- ن مسودة كتاب المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار المقريــنـي،
   مؤسسة الفرقان للتراث، لندن، ١٩٩٥
- المدينة الإسلامية والدراسات الحديثة التي تتاولتها. بحث في المجلـــة التاريخية، العدد ٤٠، عام ١٩٩٧، ١٩٩٩
- توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثماني، جــزءان، سلسلة تـاريخ المصريين، العدد ٢١، ٢٣، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨٨
- جب وبوون: المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى، جــــ۱،
   دار المعارف، ۱۹۷۰
  - جرجى زيدان: مصر العثمانية، تحقيق محمد حرب، دار الهلال، العدد ٥١٧، ١٩٩٤
    - جمال حمدان: جغرافية المدن، عالم الكتب، ط٢، القاهرة، ١٩٧٢
- ج. و. مكفرسون: الموالد في مصر، ترجمة عبد الوهاب بكر، الهيئة المصرية العامـــة للكتاب، ١٩٩٨
- حسام محمد عبد المعطى: العلاقات المصرية الحجازية في ق١٨، الهيئـــة المصريــة العامة للكتاب، سلسلة تاريخ المصربين رقم ١٩٩٩، ١٩٩٩
  - حسن عثمان: مصر في العهد العثماني في المجمل في التاريخ، ط١، القاهرة، ١٩٤٢

- خالد عزب: الفسطاط أولى عواصم مصر الإسلامية، مقال مطبوع ضمن مقالات الهيئة العامة لقصور الثقافة للإحتفال بمرور ١٤٠٠ سنة على دخول الإسلام مصرر، القاهرة، ١٩٩٩
- ستانلی لینبول: سیرة القاهرة، ترجمة حسن إبراهیم حسن ، علی إبراهیم حسن، هیئـــة
   الکتاب، ۱۹۹۷
- سعاد ماهر: تطور العمائر الإسلامية بتطور وظائفها، مقال بالمجلة التاريخية، مجلــــد
   ۱۹۷۱، ۱۸
- سيد الناصرى: الإغريق تاريخهم وحضارتهم، دار النهضة العربيـــة، القـاهرة، ط۱،
   ۱۹۷٦
- سيدة إسماعيل الكاشف: در اسات في النقود الإسلامية، مقال في المجلة التاريخية، مجلد
   ١٩٦٥ ٢
- عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ المواني في العصير العثماني، عدد ٧٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٥
- الميلاديين، بحث مقدم في المؤتمر الدولي المنعقد في الفسترة من ١١-١٨ أكتوبسر الميلاديين، بحث مقدم في المؤتمر الدولي المنعقد في الفسترة من ١١-١٨ أكتوبسر ١٩٩٧، مونبليية فرنسا.
  - عبد الحميد يونس و آخرون: دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ٤
- عبد الرازق عبد الرازق عيسى: القضاء في مصر فـــى العصــر العثمـاني، تــاريخ
   المصريين رقم ۱۹۹۷، ۱۹۹۷
- عبد الرحمن زكى: القاهرة تاريخها وآثارها، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦

- عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصرى في القرن الثامن عشر، مكتبة مدبولي، ط٢،
- ت فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى في العصـــر العثماني، تاريخ المصريين، العدد ٣٨، الهئية المصرية العامـــة للكتــاب، القــاهرة،
- " : المغاربة في مصر في العصر العثماني، المجلعة التاريخية المغربية، الجزائر ، ١٩٨٢
- عبد العزيز الشناوى: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، جــ١، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٦
- ◄ عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني حتى حملة بونــابرت (١٥١٦- ١٧٩٨)، دمشق ، ط٢، ١٩٦٨
  - عراقي يوسف محمد: الوجود العثماني في مصر في القرنين ١٦، ١٧، ط١، ١٩٩٦
- عفاف مسعد السيد: دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر (١٥٦٤–١٦٠٩)، تـــاريخ
   المصربين رقم ١٧٩، الهيئة المصربة العامة للكتاب، ١٩٩٩
  - على بهجت وألبير جبرييل: حفريات الفسطاط، دار الكتب، ١٣٤٧هــ/١٩٢٨م،
- على مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر، جـ١، جــ١، الهيئة المصريــة العامــة
   للكتاب، ١٩٨٦
- عماد بدر الدين أبو غازى: تطور الحيازة الزراعية زمن المماليك الجراكسة، عين
   للدراسات والبحوث، ط١، ١٩٩٦
  - فتحى محمد مصيلحى: تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى، القاهرة، ١٩٨٨
- كامل صالح نخلة: تاريخ البباوات بطاركة الكرسى الإسكندرى، الحلقة الأولى ط١،
   ١٩٥١
- لوسيان فيفر: الأرض والتطور البشرى، ترجمة محمد السيد غلاب، دار المطبوعات
   الجديدة، القاهرة، ط٢، ١٩٠٢

- ليلى عبد اللطيف: الإدارة في مصر في العصر العثماني، القاهرة، ١٩٧٨
- - : المجتمع المصرى في العصر العثماني، دار الكتاب الجامعي، ط١، القاهرة، ١٩٨٧
- دراسات فی تاریخ ومؤرخی مصر والشام ایان العصر العثمانی،
   مکتبة الخانجی بمصر، ۱۹۸۰
  - محمد السقا: تاريخ الشرائع القديمة في الشرق والغرب، دار النهضة العربية، ١٩٩٥
- ◄ محمد الششتاوى: متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني، دار الآفاق
   العربية ١٩٩٩،
  - ◄ محمد رمزى: القاموس الجغرافي، ٤ أجزاء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤
- ◄ محمد عفيفى: الأوقاف والحياة الإقتصادية فى مصر فى العصـــر العثمــانى، تــاريخ
   المصربين، عدد ٤٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩١
- الأقباط في العصر العثماني، تاريخ المصريين ٥٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢
- تجارة الدخان في العصر العثماني، مقال بمجلة كليـــة الآداب. جامعــة القاهرة.
- الخطط والحياة الإقتصادية في حارة اليهود بالقاهرة، مجلة المؤرخ
   المصري، العدد ١٠، ينابر ١٩٩٣
- الرباع في العصر العثماني، مقال بمجلة المعهد الفرنسي للآثار الشوقية بالقاهرة، ١٩٩٩
  - محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، مكتبة الآداب، [ د.ت [.
- محمد فهمى لهيطة: تاريخ مصر الاقتصادى فـــى العصــر الحديــث، دار النهضــة المصرية، ١٩٤٥
- محمد محمد الكحلاوى: آثار مصر الإسلامية في كتابات المغاربة والأندلسيين، الـــدار المصرية اللبنانية، ط١، ١٩٩٤

- محمد محمد أمين، ليلى على إبراهيم: المصطلحات المعمارية في الوئسائق المماوكية
   (٨٤٣-٦٤٣هـــ)، دار النشر بالجامعة الأمريكية، ط١، ١٩٩٠
- محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الإجتماعية في مصر "١٢٥٠-١٥١٥م"، دراســـة
   تاريخية وثانقية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط١، ١٩٨٠
- محمد مختار باشا: التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنة الإفرنكيـــة
   و القبطية، تحقيق محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، [ د.ن ]
  - ◄ محمد مختار: بغية المريد في شراء الجواري وتقليب العبيد، القاهرة، ١٩٩٦
- ◄ محمد نور فرحات: القضاء الشرعى في العصر العثماني، الهيئـــة المصريــة العامــة للكتاب، ١٩٨٨
- مصطفى على السيوفى: تاريخ التجارة الخارجية في مصر إبان الحكيم العثماني، .
   رسالة ماجستير بآداب القاهرة عام ١٩٧٢
- نیللی حنا: بیوت القاهرة فی القرنین السابع عشر والثامن عشر (در اسة إجتماعیة معماریة)، نرجمة حلیم طوسون، العربی للنشر والتوزیع، القاهرة ۱۹۹۱
- : تجار القاهرة في العصر العثماني (سيرة أبــو طاقيــة)، ترجمــة رؤوف عباس حامد، الدار المصربة اللينانية، ١٩٩٧
  - نیفین مصطفی حسن: رشید فی العصر العثمانی، دار الثقافة، ۱۹۹۹

#### سابعاً: المراجع الأجنبية.

- Abdel Hamid El Batrik: Egyptieen-Yemeni Releation (1819-1840)
   and Their Implications For British Policy in The Red Sea, London 1958
- Gamal El- din El Shayyal: Some Aspects of Intellectual And Social Life in Eighteenth-Century Egypt.
- Michel Tuchsherer: La Flotte Imperiale De Suez "1594-1719" Turcica 1997

- Nelly Hanna: An Urban History of Bulaq in The Mamluk and Ottoman Periods. Cairo, 1983
- Nelly Hanna: Construction Work in Ottoman Cairo "1517-1798" Le Caire 1984
- P. Holt: Poltical and Social Change in Modern Egypt. London. 1958 — Quartiers et Nouvements Populaires au Caire ou XVIII Siecle. Andre. Roymond.

## قائمة المحتويات

أولاً: فمرس الضرائط.

| ٤٨ص      | <ul> <li>خريطة توضح أماكن الخرائب بمصر القديمة في ق١٧</li> </ul>    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
|          | <ul> <li>خريطة توضح أمساكن العمسران بمصسر القديمسة خسلال</li> </ul> |
| ٤٩٠٠     | ق ۱۷ م                                                              |
|          |                                                                     |
|          | ثانياً: فمرس الموضوعات.                                             |
| م الصفحة | الموضوع يق                                                          |
| IV-I     | <b>=</b> تقدیر                                                      |
| 7-1      | - تمهــــيد <u>ي.</u> -                                             |
|          | ■ <u>القصيال الأول:</u>                                             |
| £9-Y     | مصر القديمــة من منظــور عمــراني                                   |
|          | <u> القصيل الثاني:</u>                                              |
| YY-0.    | النظام الإدارى                                                      |
|          | القصيال الثالث:                                                     |
| 1.7-77   | الزراعية والصناعية                                                  |
|          | <ul> <li>القصيال الرابع:</li> </ul>                                 |
| 171.4    | مصر القديمــة كمركــز تجــارى                                       |
|          | الفصيل الخامس:                                                      |
| 198-171  | الحياة الإجتماعية والصحية                                           |

|                 | <u>القصــل السادس:</u>                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 P 1 - 7 1 7   | الحياة الدينيــة والثقافيــــة                                                      |
| Y17-P17         | <b>"</b> الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| 7577.           | ■ ملحق (١): ملحق الأشكال                                                            |
| 137-537         | <ul> <li>◄ ملحق (٢): العمران في مصر القديمة خلال القرن ١٧</li> </ul>                |
|                 | <ul> <li>ملحق (٣): مراسلة من شيخ الإسلام إلى النــواب والقضــاة بضــرورة</li> </ul> |
| 7 2 7           | الإلتزام والعدل وعدم شرب الدخان داخل المحكمة                                        |
|                 | <ul> <li>◄ ملحق (٤): أ - حادث قتل مقدم درك خط فم الخليج في عهد الصوباشي</li> </ul>  |
| 7 £ Å           | مصطفی ودوداره الزینی دلاور                                                          |
| 7 2 9           | <ul> <li>◄ ملحق (٤): ب− تسليم الدرك بخط السبع سقايات للمقدم محمد</li> </ul>         |
| 40.             | <ul> <li>◄ ملحق (٤): ج- حادث سرقة وقيام صاحب الدرك بالمهام المنوط بها</li> </ul>    |
|                 | <ul> <li>◄ ملحق (٥): حصر الغلال بشونة مصر القديمة في عهد الأمير يوسف</li> </ul>     |
| 707-701         | بيرك                                                                                |
| 707             | <ul> <li>ملحق (٦): بيع الفول من مصر القديمة إلى جدة بالحجاز الشريفة</li> </ul>      |
|                 | <ul> <li>ملحق (٧): تجارة بين مصر القديمة وبالد الحجاز من خلال السويس</li> </ul>     |
| 408             | (تجارة بن أخضر)                                                                     |
| 007-177         | ■ المصادر والمراجع                                                                  |
| 77779           | <b>= قائمة المحتويــات</b>                                                          |
| <b>۲۷</b> 7-۲۷1 | ■ ملخص                                                                              |

### ملخص الرسالة

#### مدينة مصر القديمة في القرن السابع عشر الميلادي

تعتبر دراسة المدن الحضارية من الدارسات المفيدة في مجال البحث التاريخي. هذه المدن التي حظيت بإهتمام من جانب بعض المهتمين بالتنقيب في هذا المجال وعلى رأسهم عبد الرحمن زكي وأندريه ريمون ومحاولات نيللي حنا، وجاءت القاهرة محط اهتمام هولاء في المقام الأول بوصفها العاصمة وكل ما يأتي بعدها بدور في فلكها. واعتبرت مصر القديمة بجانب بولاق متنفساً لها ينظر إليها الكثيرون على أنها حياً عادياً من أحياء القاهرة أصبح مهيض الجناح بعدما كانت منطقته عندما كانت تسمى الفسطاط - تتبوأ دور الزعامة على مصر قاطبة.

وكل من تناولها بالدراسة من قريب أو بعيد نظر إليها على أنها شئ عظيم قد تحطم فراح يرثى مجده الزائل ويتعلق بأهداب الماضى الجميل كى يتحسس طريقه نحو المستقبل، لذلك جاءت الكتابات التى دارت حولها فى مجملها فقيرة تفتقد إلى المصداقية يعوزها التنقيب بمعول من حديد من أجل إضافة شئ ذى قيمة تذكر، لذلك وقع اختيارنا على مصر القديمسة فى القرن السابع عشر لتكون أطروحة للماجستير نكشف من خلالها اللثام عن تلك المدينة التى وقع عليها الغبن من قبل البعض والتى اكتنفها الغموض لفترات طويلة. وجاء تحديد فترة القرن السابع عشر بالذات لأنه حتى هذه اللحظة لم تكن هناك وفرة من الدراسات المستقلة لهذه الحقبة التى تعد من أكثر الحقب فى تاريخ مصر غموضاً ، وبالتالى جاءت الصعوبة هنا مزدوجة فى دراسة مدينة تعلوها الأتربة فى فترة غاية فى الغموض، لذلك كان لزاماً علينا التنقيب الدؤوب والتحلى بالصبر الإخراج ما هو جديد، لذا فسهى محاولة متواضعة بكل المقاييس.

وقد آثرت فى البداية أن ألقى الضوء على مدينة الفسطاط أول عواصم مصر الإسلامية منذ النشأة وحتى الأفول، وجاء مدخلنا حول المدينة التى آل أمرها إلى خراب وأصبحت تسمى بالمدينة العتيقة أو مصر العتيقة أو القديمة بعدما سرقت العاصمة الجديدة

لمصر - نعنى القاهرة - الأضواء منها، وأصبحت مصر القديمة أرضاً بوراً وخرائب ينعسق فيها البوم والغربان، فأهملها الجميع فترات مديدة من التاريخ وهو الأمر الذى جعل الغموض يسيطر على تاريخها حتى أن جمهرة من الباحثين لا يفضلون التطرق إليها بالحديث من قريب أو بعيد بإعتبار أن سيرتها لا تسمن ولا تغنى من جوع بحجهة أن دراستها بمثابة التمسك بأهداب ناقة عجفاء لا تدر لبناً. لذلك كان تعرضى لها فترة القرن السابع عشر بمثابة مغامرة يلاحقها الفشل حيثما نولى وجهنا.

وقد انقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وستة فصول، في المقدمـــة أو التمــهيد القينــا الضوء حول مدينة انفسطاط كما ذكرت منذ قليل. وفي انفصل الأول – الذي حمــل عنــوان مصر القديمة من منظور عمراني – وقد عالج عدة أمور منها وضع مسمى للمدينة حتــي لا يحدث اللبس، ثم بعد ذلك عالجت الجوانب العمرانية فيها لنقطع بذلك أصــابع الاتــهام التـني وجهت إليها من حيث كونها خراتب ومأوى لأعمال اللصوصية على مر التاريخ ولــم تكـن هناك ثمة محاولة للعمران، كذلك تناولت فيه أهم المنشآت الدينية والاجتماعية مــن مسـاجد وكنائس وزوابا وأضرحة وحمامات وأحواش ورباع .... إلخ.

وفى الفصل الثانى ركزت حول النظام الإدارى وما يتضمنه هيكل الجسهاز الإدارى من أمير اللوا والقاضى والصوباشى (رئيس جهاز الأمن) ورجاله والمحتسب، وخصصت الجزء الأخير من الفصل لإلقاء الضوء حول النظام المالى والجمركى للمدينة.

وفى الفصل الثالث تناولت الزراعة والصناعة، ففى الزراعة تعرضت للسرى وأهسم الزراعات وأشكال الحيازة ومدى صلتها بنظام الالتزام رغم أنها مدينه حضرية وليست ريفية، وظهرت بها العديد من الصناعات مثل صناعة الفخار والزيوت والشموع والحياكة والصباغة وغيرها من الصناعات التى تؤكد أنها بكل المقاييس ذات شكل ونظام معين.

أما الفصل الرابع فقد استعرضت فيه النجارة منفردة عن الزراعة والصناعة رغم أنها تمثل معهما محور الحياة الاقتصادية. وبدأ الفصل بالتركيز على كونها مدينة وليست حياً يؤكد ذلك النشاط النجارى الضخم بها مع وجود ميناء مستقل، ربما يتبادر الأذهان البعض تأخر الإشارة الواضحة حول كونها مدينة أم حى ؟ فهذا أمر مقصود بعد تساول الصناعة

والنشاط التجارى بها وإثبات أن الزراعة التي ظهرت بها زراعة بساتين أى أنسها (المدينة المتريفة)، لا تنفى عنها صفة المدينة الحضرية.

وفى الفصل الخامس تناولت الحياة الاجتماعية والصحية بها وقد بدأت بتعدد فئات المجتمع التى شكلت النسيج الاجتماعي لها من أتراك ومماليك ومصريين ورقيق واستطردت إلى الأحوال الشخصية بها من أمور الزواج والطلاق والنفقة، وكذا أمور الصحة فى ضوء ما هو متاح من مادة.

وخصص الفصل الأخير لدراسة النواحى الدينية والثقافية من حيث مظاهر الحياة الدينية لدى المسلمين والنصارى ودور الدولة فى تنظيم شئون الحياة الدينية والأوقاف، وشملت النواحى الثقافية أهم الكتاتيب والمدارس وبعض المهتمين بالثقافة.

أما الخاتمة فقد جاءت لتلخص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وليست ملخصاً لها. فتؤكد أن دراسة تاريخ مصر القديمة خلال القرن السابع عشر جاءت على قدر كبير من الأهمية حيث تكشف لنا ذلك من خلال التعمق في تاريخها، فتثبت هذه الدراسة أنه من الصعب الآن أن نسقط هذه المدينة من ذاكرة التاريخ بعدما كشف النقاب عنها وفرضت نفسها على خريطة العصر العثماني.

# Misr El-Qadimah In The Seventeenth Century

The civilization's cities studying considered from useful studies in the historical researching field.

These cities which obtain with interest from some of people who care with searching in this field. At the head of them Abd-El Rahman Zaki, Andria Rimon and Nilli's Hana tries.

Cairo came at the spot of care them at the first step as the capital, and all of what comes after it turn round on its orbit. The old Egypt was considered beside Boulak a passage for it. A lot of people look at it as it is usual quarter from Cairo quarters which became less important, afterwards its region "when it was called El Fostat" at the top on the leader's role of all of Egypt.

Each one studied it from far or near looked at it as it is a great thing, which was destroyed. He goes to lament its vanishment glory and belong to the beautiful past to know his way towards the future. So all the writing about Cairo came poor and missed the truth and need researching with an axe from beginning to add something with a value to remember. So we choose old Egypt in the seventeenth century to be the subject of Magestaire to discover through it the veil away. This city didn't take what deserve from some historians. This city covered with mystery for a long time. The definition of the seventeenth century came especially because up till now there weren't much of independent studies to this era, which considered the most mystery in Egypt history. As following the difficult comes here as double in studying a city covers with dusts in a period so mystery. For that we should research continuously and praise with patience to get out the newest. Therefore it is a humble try with all measures.

This study divided into an introduction and six chapters, at the introduction where we spot the light around El Fostat City as I mentioned before. At the first chapter which take the title "Old Egypt from prosperity side" this book deals with many subjects like:

Putting a name to the city to prevent any ambiguity, then after that it deals with the prosperity sides to cut the accuse of fingers which sent to it from it is runis and abode for robbery works on the period of the history, there wasn't any tries to prosperity, also I take in this subject the most important religious and social establishments from mosques, churches, small mosques, akhrega, toilets, ahwash and rabbae ... etc.

At the second chapter I concentrate on the administrative system and what includes the administrative set's structure from colonel, judge, El sobashy [the chief of security's administration] and his men and El mohtasseb. I specify the last part from this chapter to spot the light around the financial and custom system for the city.

At the third chapter I take the agriculture and the industry. At the agriculture I exposed to the irrigation and the most important of the plants, the forms of possession and the connector with system of obligation, although it is a civilization city not cultivated. A lot of industries appeared such as crockery, oils, candles, wearing, dyeing and the other industries which confirm that it is a city from all sides and with a special shape and system.

At the fourth chapter I exposed the commercial isolated about the agriculture and industry, although it acts with them the commercial life's axis. The chapter begin with concentrating that it is a city not a quarter, the great commercial activity on it confirm that beside the independent port on it. May be coming early to some bodies' memories that the clear signal comes late about is it a city or a quarter? This subject aims after dealing with the industry and the commercial activity on it and prove that the agriculture which appeared on it is gardens agriculture that it is "cultivated city" and don't deny the quality of the civilizing city.

At the fifth chapter I take the social and healthy life on it. I begin with many of the society classes which formed the social wave from Turkish, Memlouks, Egyptians and slaves. I deal with the personal states from marriage, divorce, expense and the health at the light of what allowable from the material.

The last chapter specify to study the religious and cultural sides from the aspects of the religious life at the Moslems and the Christians,

the role of the state at organizing the religious life and the endowments, the cultural sides include the most important of elementary schools, schools and persons who concern with culture.

The conclusion comes to summarize the important results which I reach to them in the study and not to be an extract for it.

The study of old Egypt history during the 17<sup>th</sup> century comes on a big amount of importance where discover this for us through the penetrate on its history. This study prove that it is difficult now to drop this city from the memory of the history after what had discovered about it and presume itself on the map of Ottoman era.















